گنبهٔ السرة عند السرة عند السرة عند السرة عند السرة عند السرة عند السرة السرة السرة السرة السرة السرة السرة ال محتبه السرة ال

عباس الطرابيلي





خطط الطرابيليي

أحياء القاهرة المحروسة





الأعمال

خطط الطرابيلي أحياء القاهرة الحروسة رقم الإيداع ٢٠٠٣/١٣٠٣٧

الترقيم الدولى: 1. S . B . N .977-01-8631-7

# أحياءالقاهرةالحروسة

خططالطرابيلي

عباس الطرابيلي

طبعة خاصة تصدرها الدار المصرية اللبنانية ضصن مشروع مكتبة الأسرة



# مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٣ مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزان مبارك (سلسلة الأعمال الخاصة)

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية المحلية

وزارة الشــباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

خطط الطرابيلى أحياء القاهرة المحروسة عباس الطرابيلي

الغلاف

والإشراف الفنى: الفنان: محمود الهندى

الإخراج الفنى والتنفيذ: صبرى عبدالواحد

الإشراف الطباعي:

محمود عبدالمجيد المشرف العام:

مسرف العام :

د. سمير سرحان

## على سبيل التقديم:

لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر إلا بالمزيد من المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح، ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا ليس لنا إلا الوفاء به لتتمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية.

د.سمیرسرحان

#### مقدمة

بعد أن انتهبت من إعداد الطبعة الأولى من كتابى « شوارع لها تاريخ » في مارس ١٩٩٦ م ، كان لزاماً على أن أصدر كتاباً عن تاريخ إنشاء مدينة القاهرة ، ومراحل تطورها ، إلى أن أصبحت على ما هي عليه في أول القرن الواحد والعشرين . خصوصاً وأن كثيرين من المؤرخين لم يقتربوا كثيراً من هذا النوع ، الذي يؤرخ لنشأة العاصمة المصرية تاريخياً ومعارياً . تخطيطياً وبشرياً بالتفصيل الذي يروى غلة القارئ ، بل والباحث أيضاً . ولم يقترب أحد \_ كثيراً وبالبحث عن أصول أحياء القاهرة ونشأتها ، وكيف ظهرت وكيف تطورت هذه الأحياء . .

وبقيت حوالى ٦ سنوات أنقب وأبحث وأجمع كلمة من هنا وسطراً من هناك وأدقق في كل ما أجد ، لكى أقدم كتاباً دقيقاً ومدققاً ليصبح مرجعاً شاملاً عن نشأة القاهرة ، وعن تاريخ أحيائها القديمة و الحديثة ، لمن شاء أن يعرف أصل هذه المدينة التي سلبت ألباب المثقفين والمستشرقين الأجانب ، أكثر مما سلبت ألباب المثقفين والمستشرقين الأجانب ، أكثر مما سلبت ألباب المثقفين العرب . .

وقرأت معظم الكتب القديمة والوسيطة والحديثة ، التي تحدثت عن القاهرة . ووجدت بحراً زاخراً ، ولكن بأسلوب تقديم لايقبل عليه قارئ القرن الواحد والعشرين. ثم كان على أن أرفض أى معلومة ، أو أى رواية غير موثوق بها . لقد أردت كتاباً بلغة عصرية يقدم المعلومة والمعرفة . . الحقيقة والطرفة بعيداً عن الخرافات ، لكل من بلمحروسة أو يمر بها أو يجبها .

إن من حق الذين يسكنون المدينة ، أى مدينة ، أن نروى لهم حكاية هذه المدينة . . من الذي أنشأها . ومن الذي قسّم أحياءها . وكيف كانت بدايتها . . شوارعها ومعالمها ، بل وأشهر أحداثها ، ومن الذي عاش فيها . فيا بالنا بمدينة مثل القاهرة ، عاصمة عمرها الحقيقي يتجاوز ١٤ قرناً ؟ إذ لايجوز قصر الحديث على ما يحمل اسم القاهرة وحدها ، لأن العواصم الإسلامية لمصر التحمت بالقاهرة ، وأصبحت إما جزءاً منها ، أو أصبحت في قلبها . من هنا فإن القاهرة هي كل العواصم الإسلامية لمصر . . إلى القطائع ، إلى العاصمة الفاطمية ، من الفسطاط في الجنوب ، إلى العسكر . . إلى القطائع ، إلى العاصمة الفاطمية . .

● هي إذا تلك المدينة " الطولية " التي تمتد من حلوان في أقصى الجنوب إلى شبرا الحنيمة في أقصى شهالها. عاصمة يمتد طولها أكثر من ٤٠ كيلو متراً . وإن كان عمقها عند القلب \_ لايتجاوز ٣ كيلو مترات : من النهر إلى الجبل . وهي مدينة لم تكن على النهر !! بل كان النهر يبتعد عنها باستمرار . . أو تبتعد هي عن النهر . ولكنها الآن أصبحت جزءاً من النهر ، بل التصق فيها وبها النهر ، وأصبحت لاتذكر القاهرة ، إلا وذكر النهر . والنهر هو هذا النيل ، أو البحر ، بحر النيل أطول وأشهر وأجمل أنهار الدنيا .

●● وعلينا \_ ونحن نؤرخ للقاهرة كعاصمة سياسية لمصر \_ ألا نفرق بينها وبين العواصم الثلاث الأولى ؛ ليس فقط لأن الكل التحم وأصبح مدينة واحدة متصلة ، بل لأن الموقع نفسه يفرض ذلك . .

فالعاصمة الأولى لمصر الإسلامية نشأت حول فسطاط القائد الشهير عمرو بن العاص فاتح مصر . ولنا أن نتخيل حجم هذه العاصمة الوليدة ، ليس بأن نعود إلى مساحتها عند إنشائها ، ولكن بمساحتها التى نتخيلها لها الآن مجرد حى فى جنوب العاصمة الحالية ، يحيط بأول مسجد بنى فى مصر ، وهو مسجد عمرو بن العاص . والفسطاط هذه كانت بدايتها يوم الأول من المحرم عام ٢١هـ الموافق ٩ من ديسمبر ١٢هـ وهنا نتذكر اليام الذى باض وأفرخ فى فسطاط عمرو ؛ أى خيمة القائد عمرو، ومن هنا جاء اسم العاصمة .

أما العاصمة الثانية فكانت عباسية اسمها « العسكر » ، وتعود إلى بداية الدولة العباسية ، عندما أمر الفائد صالح بن على « عسكره » أن يبنوا الأنفسهم . فقامت مدينة العسكر عام ١٣٣ه هـ ، وقامت شال العاصمة الأولى الفسطاط ، بكيلومتر واحد . ولم تتعد مساحة « العسكر » من غرب الفسطاط إلى حى السيدة زينب الآن . أى كانت بين حى المدابغ الحالى عند سور العيون وحى زين العابدين .

وكانت العاصمة الإسلامية الثالثة لمصر هي القطائع . . أنشأها أحمد بن طولون ، الذي كان أول من استقل بمصر عن الخلافة العباسية ، أي جعل مصر دولة مستقلة . ولم يكن للخلافة من سلطان إلا الدعاء للخليفة في خطبة الجمعة . وأراد ابن طولون أن تكون له عاصمة تفخر بها مصر المستقلة ، فأقامها شهال شرق « العسكر » عام ١٣٥٦هـ. ولم تزد مساحة القطائع على كيلو مترين مربعين : من الجبل إلى الجامع . والجبل هنا هو جبل يشكر ، والجامع هو جامع ابن طولون ، أما عرضها فكان من ميدان القلعة « الآن » إلى مشهد زين العابدين .

وأقام ابن طولون جامعه ودار الحكم ، فكان بينها ١٨٠٠ متر تقريباً . ولم يبق من «العسكر» شيء سوى الأطلال . ولم يبق من القطائع إلا الجامع فريد الطراز ، الذي أنشأه على غرار جامع مدينة سر من رأى «سامراء» مدينة ابن طولون نفسه في العراق، وكانت القطائع محصورة بين الجبل والخليج المصرى . .

● وبعد مرور ۱۰۰ عام بالتهام والكهال على إنشاء أحمد بن طولون لعاصمته القطائع ، بنى جوهر الصقلى عاصمة الفاطميين ـ القاهرة ـ وكانت البداية عندما وضع أساسها يوم ٥ يوليو ٩٦٩م الموافق ١٧ شعبان ٣٥٨هـ . وبناها أيضاً بعيداً عن النيل ، وعلى مساحة ٣٤٠ فداناً .

هذه العواصم الأربع التحمت في عاصمة واحدة ، هي التي نعرفها الآن باسم القاهرة . ويعرفها العامة باسم مصر . فإذا سئل الصعيدى أو البحراوى : إلى أين أنت ذاهب ؟ كانت إجابته : رايح مصر . . فالقاهرة هي مصر ، ومصر هي القاهرة . ومن

هنا فإن العامة يصفون الفسطاط أول عواصم مصر الإسلامية بأنها « مصر العتيقة » أى مصر القديمة ، التى أصبحت واحدة من أشهر أحياء العاصمة ، وليس أدل على أن المصرى يعرف القاهرة بأنها مصر ، من أن محطة القطارات فيها اسمها الرسمى والشعبى هو « محطة مصر » . ويقصدون بها أحيانا محطة باب الحديد ، بل انتقل هذا الاسم : محطة مصر إلى محطة السكك الحديدية في الإسكندرية . فنجد العامة والمسئولين يطلقون عليها أيضا اسم محطة مصر ، لأنها المحطة التى يتوجه منها أهل الإسكندرية إلى القاهرة . . أى إلى مصر . .

هذه العاصمة تطورت بسرعة مذهلة . وعاشت أياماً بيضاء عديدة شهدت عز مصر ومجدها . كها عاشت أياماً سوداء كانت هي أيام انكسارها . ولكنها من أكثر عواصم العالم تطوراً واتساعاً . فقد كانت مجرد بيوت من الطوب الأخضر ، وبعض الأحجار الجيرية وسعف النخيل أيام الفسطاط . ثم كانت مساحة القطائع لا تزيد على ٠٠٨ فدان من المقطم إلى الخليج . . ثم جاء جوهر الصقلي قائد جند المعز ليبني القاهرة على مساحة ٤٣٠ فدانا لا أكثر ؛ لأنه أرادها مقراً وسكنا للخليفة الفاطمي ، وليست سكناً للشعب . وظلت كذلك إلى نهاية حكم المستنصر ، عندما سمح للناس بالسكن فيها ، وربها لهذا السبب زاد وزيره بدر الجهالي مساحتها بها يعادل ٢٠ فدانا أخرى لتصبح المساحة الكلية للقاهرة الفاطمية هي ٤٠٠ فدان .

●● ولنا أن نتخيل كل ذلك ، ونحن نرى القاهرة تتسع وتتشعب . .

فلى الجنوب نشأت جنوب الفسطاط أحياء البساتين و المعادى و المعصرة وطرة إلى أن نصل إلى حلوان . وإلى الغرب نشأت أحياء قاهرة الخديو إسهاعيل مثل حى الإسهاعيلية « التحرير » وأحياء وسط العاصمة لتصل القاهرة الى النيل بعد أن كانت تقف عند الضفة الشرقية للخليج المصرى ، الذى ظل يحدها من الغرب لقرون عديدة . ووجدنا المدينة تتسع شهالاً فتعبر باب الحديد إلى شبرا وإلى روض الفرج ، إلى أن تصل حدود شبرا الخيمة التى هى من زمام محافظة القليوبية . ولا يعرف هذه الحدود إلا موظف العوايد أو الشرطة .

وأخذت القاهرة تتسع ، فنشأت أحياء الظاهر والعباسية ومنشية البكرى والقبة وحدائق القبة وكوبرى القبة إلى حلمية الزيتون وعين شمس والمطرية . ومع منتصف القرن العشرين نجد مدينة نصر التى تزحف إلى طريق السويس الصحراوى ، وفى بداية القرن العشرين نجد مصر الجديدة تزحف إلى طريق السويس الصحراوى ، ثم نجد مصر الجديدة تزحف فى أول القرن ٢١ إلى طريق الإسهاعيلية الصحراوى . وهكذا.

● وحتى نعرف بالأرقام مساحة القاهرة ، نقول إن القاهرة الفاطمية التى كانت مساحتها ٣٤٠ فدانا ثم ٤٠٠ فدان أيام المستنصر ، نجد أنها أصبحت ١٩٤٨ فدانا أيام الخديو أيام الخديو أيام الخديو الفرنسية على مصر ، ونجدها تقفز إلى ٢٩٠٠ فدان في أواخر أيام الخديو إسهاعيل . أما الآن فإن مساحتها تتجاوز ٧٠ ألف فدان ، بعد أن غزت الصحراء وانتهت جغرافياً صحراء الريدانية أي العباسية ، وصحراء الحصوة و الجبل الأصفر .

ولم تقف عند ذلك ؛ فقد تجاوزت العاصمة الشاطئ الشرقى للنهر، الذى كانت تقف عنده جغرافياً ، لتعبر إلى الشاطئ الغربى ، لتضم عملياً مدينة الجيزة من المنيب جنوباً إلى أحياء المساحة و الدقى والعجوزة وإمبابة شهالاً. وتمتد غرباً أكثر لنجد حى المهندسين الذى حمل من البداية ومن النصف الثانى لخمسينيات القرن العشرين اسم مدينة الأوقاف ، التى امتدت إلى أحياء أخرى ، غربها معظمها عشوائى مثل أرض اللواء وبولاق الدكرور ، بعد أن نعبر خط السكة الحديد المتجه إلى الصعيد .

ومن هنا كان قرار إطلاق اسم « إقليم القاهرة الكبرى » على كل هذه المدن : القاهرة، الجيزة ، وشبرا الخيمة في منتصف ستينيات القرن العشرين ، عندما تم إنشاء اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى لتشرف على تخطيط حياة العاصمة : المكان والسكان في هذه المدينة المتربوليتان . وتخطط وسائل الانتقال بين أجزاء هذه العاصمة التي أصبحت مترامية الأطراف : من الصحراء إلى الصحراء ؛ أي من صحراء السويس شرقاً وصحراء طريق الإسماعيلية شهالاً ، إلى صحراء طريق الإسكندرية الصحراوي

غرباً ، بعد أن كانت محصورة بين الجبل و الخليج ؛ مما دفع الحكومة إلى إنشاء محاور مرورية جديدة للربط بين مناطق هذه المدينة مترامية الأطراف من الجبل الجبل . ومن منف عاصمة مصر القديمة ، إلى عين شمس إحدى عواصم مصر الفرعونية أيضاً . . من الجنوب إلى الشمال الشرقى ، مثل محور المنيب و الطريق الدائرى . .

ووجدنا محور ٦ أكتوبر من مدينة نصر شرق القاهرة إلى الدقى غرباً ، ومحور ١٥ مايو من منطقة الإسعاف إلى أبو العلا إلى الزمالك إلى ميدان سفنكس ، ثم إلى محور مدينة ٦ أكتوبر غرباً عابراً ميت عقبة إلى الصحراء الغربية !! ثم محور كوبرى روض الفرج . . هذه المحاور كلها هدفها تسهيل نقل الحركة من شرق العاصمة إلى غربها عبر النهر . .

أصبحت القاهرة إذا مدينة متعددة المدن !! فيها العواصم الأربع القديمة : الفسطاط ، العسكر ، القطائع ، والقاهرة الفاطمية . . بالإضافة إلى قاهرة إساعيل . ثم إلى « مدينة » نصر و «مدينة » مصر الجديدة ، وامتداداتها إلى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة السلام . . إلى مدينة الصحفيين . ومدينة الضباط ومدينة أساتذه الجامعة ، وأحياء الدقى و العجوزة . ومدينة إمبابة ، وكلها غرب النيل . وفي الجنوب نجد «مدينة » المعادى « ومدينة » حلوان .

وأصبحت العاصمة المصرية مدنًا وراء مدن . . وراء مدن ، حتى إنها تخطت الاسم المجنواف المتعارف عليه جغرافياً باسم المدينة المترو بوليتان التي لم تكن تتعدى مدينتين أو مدينة وثلاث ضواحي مثل نيويورك التي تمتد من مانهاتن إلى بروكلين إلى ستاتين .

ولم تعد القاهرة مدينة يسكنها عدة آلاف ، بل مدينة يسكنها الملايين . . وكان عدد السكان في أول إحصاء وهو الذي أجرته سلطات الاحتلال الفرنسي عام ١٧٩٩ هو ١٢٠٠ ألف شخص . ثم أصبح مع تحديث المدينة أيام الخديو إسهاعيل ٣٧٥ ألفاً . فإذا قفزنا حولل ١٩٦٦ هو ٤ ملايين و٢٢٠ ألف شخص . وبعد ١٠ عام نجد أن عدد سكان القاهرة عام ١٩٦٦ هو ٤ ملايين و١٢٠ ألف شخص . وبعد ١٠ سنوات يرتفع عدد سكان العاصمة إلى ٦ ملايين و١١٥

ألفاً. أى زاد عدد سكانها حوالى مليونى نسمة خلال ١٠ سنوات . والآن يصل عدد سكان العاصمة إلى ١٠ ملايين ، وإن كان عددهم يبلغ فى النهار ١٣ مليوناً يعملون فيها إذ يدخلها كل صباح نحو ٣ ملايين ، يخرجون منها كل مساء ؟ لأنهم يعملون بها، ولاينامون أو يقيمون فيها .

●● واشتهرت القاهرة القديمة \_ وبالذات الفاطمية \_ بتعدد مسالكها . . هناك : الميدان ، و الشارع ، والحارة ، والدرب ، و الزقاق ، وكانت الحارة هي أساس تخطيط المدينة قديماً ، ومنها يتفرع الدرب والزقاق ، إلى أن نصل إلى العطفة ، ثم إلى الحوخة .

و الحارة كان يقيم فيها إما أبناء المهنة ، أو الحرفة الواحدة ، ومازال أبناء « الحتة » الواحدة يتحدثون عن أبناء الحارة الواحدة بقولهم : « عيب دا إحنا أولاد حارة واحدة» أى هناك ما يربطنا .

وإذا كانت الخوخة هى الأصغر ، فإن الرحبة هى التى كانت توجد أمام بيوت الأمراء و الكبراء والأغنياء . . وجمعها رحاب . أما الزقاق فغالباً ما كان مغلقاً في نهايته ، أى هو عبارة عن مدخل لعدة بيوت . وكان غالباً ما تتفرع من الزقاق عدة أزقة ، أما الدرب فكان هو الأكبر الذى يبدأ من الباب الكبير للحارة عندما كان لحارات القاهرة أبوابها .

والزقاق غير « الزنقة » في تونس والمغرب . فإذا كان الزقاق عندنا صغيراً في الطول والعرض ، إلا أن الزنقة عبارة عن شارع ، ولكن أقل اتساعاً وطولاً من الشارع الطبيعي .

ولكن انتهت الحارات . وانتهت الدروب . وانتهى عصر الأزقة . كما انتهى من زون لفظ الخط أو الخطة التي تساوى الآن الحي أو المنطقة ، لنجد في عصرنا لفظ الأحياء وأقسام الشرطة ، ذلك أنه في التقسيم الإدارى للمدن الآن نجد أن قسم الشرطة ينقسم إلى أحياء أو مناطق ، فنقول مدينة المهندسين ، أو حي المهندسين الذي هو من أحياء قسم العجوزة . وهكذا .

# الباب الأول حكاية عاصمة أسمها المحروسة

إذا أردنا أن نتحدث عن القاهرة كعاصمة سياسية لمصر الإسلامية ، علينا أن نعود إلى اللحظة ، التي قرر فيها فاتح مصر عمرو بن العاص أن ينشئ عاصمة للدولة الجديدة ، التي انتزعها الفاتح الإسلامي من الإمبراطورية الرومانية . .

وهكذا كانت الفسطاط أول عاصمة لمر الإسلامية ، منذ نزل ابن العاص أرض الكنانة في عام ٢٠ هجرية \_ ٦٤١ ميلادية واختار موقع عاصمته غير بعيد عن النيل . . وفي الوقت نفسه نفذ تعليات عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، بألا يجعل بينه - في المدينة المنورة \_ وبين جنوده في مصر عائقاً أو بحراً فلا يستطيع نجدتهم . .

- ●● وظلت الفسطاط عاصمة لمصر ١١٢ عاماً من عام ٦٤١م إلى عام ٧٥٠م إلى أن زالت دولة بني أمية . .
- ومع عصر الدولة العباسية تم بناء «العسكر » لتصبح عاصمة لمصر لمدة ١١٨ عاماً من عام ١٩٣٢هـ إلى ٢٥٦٨م » . وإن ظلت «العسكر » مجرد ضاحية لمدينة الفسطاط ، من ناحيتها الشهالية الشرقية .

وكان حائط بحرى العيون يحد « العسكر » من الجنوب ، بينها يحدها من الشهال خط بعضه شارع الخليج المصرى ، وبعضه ميدان السيدة زينب ، وبعضه شارع مراسينا إلى جامع الجاولي ، ويحدها من الشرق خط يمتد من جامع الجاولي إلى شارع الأشرف ، إلى السيدة نفيسة . ويحدها من الغرب شارع الخليج المصرى من قنطرة السد عند تقابل شارع الخليج بشارع مدرسة الطب ، إلى جنينة لاظوغلى . .

● ثم انتقلت العاصمة إلى " القطائع » التى أنشأها أحمد بن طولون "٢٥ ٦هـ ٢٩٣ منة ٢٩٣ منة ٢٩٣ منة ٢٩٣ منة ١٩٣ هنجرية ، وكان يحدها من الغرب شارع السد ، ومن الجنوب حارة الشيخ سليم بالبغالة ثم إلى قلعة الكبش ، فجنوبًا ميدان صلاح الدين . ومن الشرق ميدان صلاح الدين المعروف أيضاً باسم ميدان محمد على حيث كان ميدان "قره ميدان » . ومن الشيال كان يحدها شارع شيخون وشوارع الصليبة والخضيرى ومراسينا إلى ميدان السيدة زينب . .

وعندما أحرقت الفسطاط التي أصبح العامة يعرفونها باسم : مدينة مصر عام ٥٤٥ سنة هـ ، ظلت منها في الواقع ٣٤٢ عاماً عاصمة لمصر . .

وخلفتها القاهرة عام ٣٦٢ هـ ـ ٩٧٣م ، التي كانت تبعد عن رأس الدلتا الى الجنوب ٢٣ كيلو متراً

ومصر القديمة \_ جغرافياً \_ هى الآن الجزء الغربى من مدينة الفسطاط القديمة ؛ إذ كانت الفسطاط مكونة من قسمين : قسم شرقى وهو المجاور للجبل ، وهو الفسطاط الأصلية التى وقع فيها حريق شاور وزير الخليفة الفاطمي عام ١١٦٨ م . وكله خراب وتلال ولم يبق فيه إلا جامع عمرو وقصر الشمع . . ثم قسم غربي يقع على النيل . وهو الذي يعرف اليوم بمصر القديمة ويسميها العامة : مصر عتيقة . ويحده من الشرق القسم الشرقي من الفسطاط . ومن الشيال المكان المقامة عليه قناطر مجرى الماء المعروفة الآن بحائط أو سور العيون ، والتي تنتهى من الغرب بسوافي مجرى الماء التي تنقل مياه النيل إلى القلعة وبساتينها . . ومن الغرب مجرى سيالة جزيرة الروضة الذي يعتد بين شرق النيل ومنطقة جاردن سيتي الحالية .

## العاصمة تتجه دائماً نحو الشمال

واللافت للنظر أن العاصمة كانت تتجه باستمرار نحو الشهال منذ كانت في منف ــ البدرشين الحالية \_ ففي البداية الإسلامية نجد الفسطاط في أقصى الجنوب كأول عاصمة إسلامية لمصر ، وهي أمام الطرف الجنوبي لجزيرة الروضة .



بقايا حصن بابيلون آخر ما بقي من الآثار والمباني الرومانية في مصر

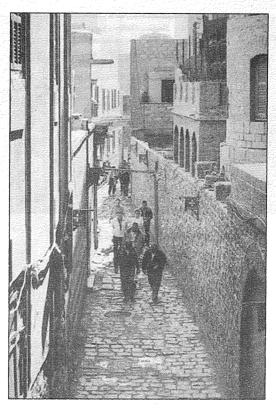

في مصر القديمة الطريق المؤدى إلى المغارة التي اختبأت فيها العائلة المقدسة.

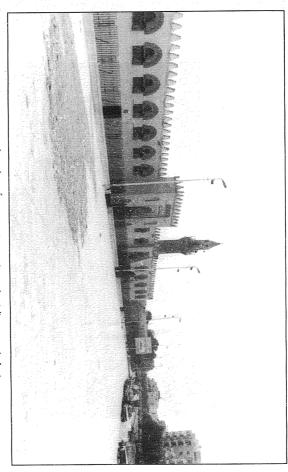

واجهة جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة ، الفسطاط سابقاً حيث أقيمت أول عاصمة لمصر الإسلامية .



صورة بانورامية لمسجد عمرو بن العاص الذي كان يتوسط مدينة الفسطاط ومازالت المئذنة القديمة صامدة في واجهة المسجد .



منارة جامع عمرو بن العاص تزين واجهة أول مسجد بني في أفريقيا .

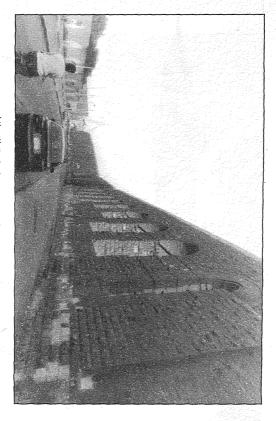

بحرى العيون من بدايته عند فم الخليج كان يمتبر الحد الشمإلي للفسطاط



هنا كانت \_ وقامت \_ مدينة القطائع عاصمة أحمد بن طولون الذي استقل بمصر عن الدولة العباسية .



جامع ابن طولون بمنارته غير التقليدية التي أقامها نسخة من منارة مسجد مدينة سامراء أو « سر من رأى » في العراق .



حى طولون وشارع الزيادة وبقايا المشربيات عام ١٨٧٠م .

وعلى الدارس أن يلاحظ أن التحرك نحو الشيال مستمر حتى الآن \_ في العصر الحديث \_ وبداية هذا الاستمرار كانت مع إنشاء ضاحية مصر الجديدة \_ هليوبوليس \_ ثم عين شمس ، ثم مدينة نصر .

ويلاحظ أيضاً أنه منذ عصر الميلاد الأول ، كانت العاصمة الإسلامية بالقرب من النيل لضيان مصدر المياه . . ولكنها أخذت تتجه شيالاً باتجاه الشرق إلى حد ما ، ووضح هذا في القاهرة الفاطمية . . فهل كان ذلك لأن النيل نفسه كان بقرب الفسطاط قبل أن يتحرك غرباً . . وأن خط المدينة كان باستمرار ناحية الشيال ، ولكن النهر نفسه كان هو الذي يتجه غرباً ، ويغير مساره ؟!

وظهرت مشكلة . .

إذ كلما ابتعدت العاصمة عن النيل ، كان لابد من تدبير مصدر للمياه . فكان مرة الحليم بعدر للمياه . فكان مرة الحليج المصرى . وكانت ثالثة البرك التي انتشرت داخل هذه العواصم الأربع : الفسطاط . . العسكر . . القطائع . . القاهرة ، وكان مرة رابعة في مجرى العيون ، الذي كان ينقل المياه من النيل ، عند فم الخليج إلى القلعة وسكانها من الحكام : ولاة . . أو سلاطين أو مماليك ، أو باشوات . .

ونصل إلى القاهرة: رابعة عواصم مصر الإسلامية . .

## مصر الفاطمية .. و القاهرة

فقد نزل جوهر الصقلى قائد الجيش الفاطمى ، الذى فتح مصر باسم الخليفة الفاطمى الرابع : المعز لدين الله . . نزل الى ساحل الفسطاط وقت الزوال من يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر شعبان سنة سبع وخمسين وثلثمائة . . نزل بحرى الفسطاط فى الأرض التى يوجد فيها اليوم الجامع الأزهر وبيت القاضى وخان الخليل

وبين القصرين وما جاورها من الأماكن التي بين الجبل و الخليج . وكانت هذه البقعة رمالاً فيها بين مصر الفسطاط وعين شمس التي تسمى الآن بالمطرية . . ويمر بها الناس عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس فيها بين الخليج المعروف في أول الإسلام بمصر بخليج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، والخليج المعروف باليحاميم لمروره بعوارها . . . و اليحاميم هو اسم الجبل الأهر الكائن شرق العباسية . وعندما نزل جوهر الصقلي بهذه الأرض الرملية لم يكن بها بنيان غير البساتين ، وأماكن قليلة منها بستان الإخشيد محمد بن طغج المعروف بالكافورى . وكان هذا البستان شرقى الخليج وعلمه الآن مابين جامع الشعراني والسكة الجديدة « الموسكي » قريباً من قنطرة الموسكي ، متداً من الجهه الشرقية إلى النحاسين ، وكانت مساحة هذا البستان ٣٦ فداناً .

#### باني مصر .. رومي الأصل :

ولكن اللي بني مصر لم يكن حلوانياً . . بل كان رومي الأصل!!

ذلك أن جوهر الصقلى هذا هو: أبو الحسن جوهر بن عبدالله القائد الرومى المعزى المعروف بالكاتب . وأصله مولى للمعز لدين الله أبى تميم معد العبيدى الفاطمى ، وكان من كبار قواد أستاذه المعز . ثم جهزه أستاذه المعز لفتح مصر بعد موت « الأستاذ» كافور الإخشيدى ، فملك جوهر مصر بعد حروب عدة . وتسلم مصر في يوم الثلاثاء 1۸ شعبان ۱۸۵هـ . وفي جمادى الأولى عام ۲۵۹هـ شرع جوهر في بناء القاهرة و الجامع الأزهر ، فتم بناء الجامع في رمضان ۳۵۱هـ .

أما المعز \_ أستاذ جوهر الذى يعود أصله إلى جزيرة صقلية \_ فهو أبو تميم معد ابن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدى عبدالله الفاطمى المغربى الملقب باسم المعز لدين الله ، و الذى تنسب إليه القاهرة المعزية ، المولود بمدينة المهدية يوم الاثين ١١ رمضان عام ٣١٩هـ . وبويع بالخلافة فى المغرب « وقد زرت وأسرتى مدينة المهدية هذه خلال زيارتى لتونس عام ٢٠٠٠ وهى مدينة صغيرة ، ولكنها جيدة

التخطيط ، هواؤها نقى فهى ساحلية تعيش على الصيد وتكثر فيها البساتين ، وتطل على البحر من كل جانب » . .

المهم أن المعز جاء من المغرب إلى مصر ، واستلمها من قائده جوهر ابن جزيرة . صقلية فى شهر رمضان عام ٣٦٢هـ ، وهو أول خليفة من بنى عبيد « الخلفاء العلويين» فى مصر .

ولمن لا يعلم كانت مساحة مدينة القاهرة عندما بناها جوهر الصقلي ٣٤٠ فداناً . منها ٧٠ فداناً بنى فيها القصر الكبير و٣٥ فدانا للبستان الكافورى، ومثلها للميادين. ويكون الباقى ٢٠٠ فدان تم توزيعها على الفرق العسكرية للجيش الفاتح، وتم تقسيمها إلى ٢٠ حارة توزع فيها جنود الجيش والقبائل التي أتت معه من المغرب، وتم رسم هذه الحوارى العشرين بجانبي قصبة القاهرة ؟ أي شارع المعز لدين الله الآن .

وكانت القاهرة مدينة مربعة الشكل تقريباً ، ويصل طول ضلعها إلى ١٢٠٠ متر!!

 ولم تكن القاهرة مدينة لعامة الشعب . بل كانت مقراً للحكام وللحكومة ولقادة الجيش و الوزراء . بل لم تكن عندما أنشأها جوهر قاعدة أو داراً للحكم والخلافة . .

كان يقصد - فى بادئ الأمر - أن تكون سكناً للخليفة الفاطمى وحرمه وجنده وخواصه . ومكاناً يتحصن فيه ويلجأ إليه عند الضرورة . وكانت المدينة متواضعة كعاصمة للدولة وللخلافة الفاطمية . واستمرت فتره مجرد مدينة عسكرية تشمل فقط قصور الخلفاء ومساكن الأمراء ودواوين الحكومة ، وخزائن المال و السلاح . ولم تصبح عاصمة للخلافة الفاطمية إلا بعد إنشائها بأربعة أعوام ، عندما انتقل إليها المعز لدين الله وأسرته ، بل واصطحب معه بقايا جثث أجداده من المغرب ، واتخد مصر موطناً له في عام ٩٧٣ م -٩٨٣ م .

ولم يكن لسكان مصر أن يدخلوا القاهرة \_ المدينة الملكية \_ إلا بإذن مكتوب يسمح لحامله أن بدخل إليها من أحد أبواب القاهرة . 

#### بناء القاهرة .. المحروسة

وفى يوم ٢ يوليو عام ٩٦٩ م ، بدأ إنشاء القاهرة . اختط جوهر الصقل موقع القصر الذى قرر إقامته لمولاه الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ، وذلك تنفيذاً لأوامر المعز . . وبنى جوهر سوراً خارجياً من الطوب اللبن على شكل مربع ، طول كل ضلع ٢٠٠ متر . وكانت مساحة الأرض داخل هذا المربع حولل ٣٤٠ فداناً . وخصص ٢٠٠ فدان لتوزيعها على الفرق العسكرية التى جاءت معه من المغرب ، وأخذت كل قبيلة من القبائل الشيعية التى تألف منها جيش جوهر « قطعة » أى «خطة » . فاتخذت قبيلة زويلة الخطه المعروفة باسمها إلى الآن حول باب زويلة . . وأخذت جماعة أو قبيلة البرقية القطعة أى الخطة التى تعرف للآن باسم الحارة البرقية واختطت الروم حارتين ، هما : البرائية و الجوانية بالقرب من باب النصر . .

كان ما بناه جوهر فى الأيام الأولى سوراً من اللبن جعله يدور حول قواته . . وجعل داخل هذا السور الجامع « الأزهر » و القصر ، وحفر خندقاً من الجهة الشهالية ليحمى قواته ومدينته من احتمال غزو القرامطة لمصر ، وكانوا ينافسون الفاطميين على الفوز بمصر .

وكانت القاهرة الأولى تحد من الشيال بموقع باب النصر والخلاء الذى أمامه . ومن الجنوب بموقع باب زويلة القريب من موقعه الحالى المواجه للفسطاط . ومن الشرق بموقع باب البرقية و الباب المحروق المواجهين للمقطم . ومن الغرب بموقع باب سعادة المطل أو المحاذى لخليج أمير المؤمنين ، وبعيداً عنه بحوالى ٣٠ متراً .

وقال المقريزى ـ فى خططه ـ إنه لم يبق من آثار هذا السور شىء فى عام ١٤٠٠م . وذكر أنه شاهد جزءاً طويلاً من هذا السور قائماً على بعد ٥٠ ذراعاً من السور ، الذى بناه صلاح الدين فى المنطقة الواقعة بين باب البرقية ودرب بطوطة حتى دمرت عام ١٤٠٠م .

كان هذا إذًا هو السور الأول الذي أقيم حول القاهرة .

أما السور الثانى للقاهرة ، فقد بناه أمير الجيوش بدر الجهالي وزير الخليفة المستنصر الفاطمي عام ١٠٨٧م خارج السور الذي بناه جوهر ، وليس على أساسه ، وكان سور الجمالي من اللبن للجدران ، ومن حجر منحوت للأبواب و الأبراج .

والسور الثالث بدأ إقامته صلاح الدين الأيوبي عام ٥٦٦هـ ، عندما كان وزيراً للخليفة العاضد لدين الله ، آخر الخلفاء الفاطميين . فلما استولى صلاح الدين على الحكم عام ٥٦٩هـ - ١١٧٣م - ١١٧٤م ، وصار سلطاناً ندب للعمل في السور الطواشي بهاء الدين قره قوش الأسد . فبناه بالحجارة كما عرف عنه . . وبدلاً من أن يحيط القاهرة وحدها بهذا السور ، قرر أن يحيط به قلعة الجبل والقاهرة والفسطاط . . ولكن صلاح الدين توفي قبل أن يتم كل ذلك .

● وكان للقاهرة ٨ أبواب ، لكل جانب من أجنابها الأربعة بابان .

ففى الجنوب باب زويلة وكان فى الأصل بابين بنتهما قبيلة زويلة ، وهى من قبائل البربر ، وكان البابان عند مسجد ابن البناء ثم باب الفرج . .

وفى السور الشيالى : باب النصر ، وباب الفتوح بجوار مسجد الحاكم بأمر الله آخر شارع المعز الآن . .

وفى الجهة الشرقية كان هناك باب القراطين المحروق وباب البرقية ، وكانا يطلان على تلال المقطم . .

أما في الجهه الغربية أي في الجهة المطلة على الخليج الكبير ، فكان هناك باب سعادة وهو أول أبواب السوق الغربي ، وباب القنطرة أو الجسر . .

الآن أصبحت حدود القاهرة تمتد مع مجرى النيل حوالى ٤٠ كيلو متراً من حلوان جنوباً إلى فم ترعة الإسماعيلية في شبرا الآن شهالاً!!

وحتى نعرف حجم هذه الأسوار والأعمال على حقيقتها ، نقول إن بدر الجمالى هدم السور الغربى عام ٤٨٦هـ ، وبنى سوراً جديداً عرضه ١٠ أذرع ، وبلغت مساحة القاهرة عندها ٤٠٠ فدان أى أضاف الجمالى للقاهرة ١٠ فداناً .

وعندما شرع صلاح الدين الأيوبي فى بناء سوره عام ٥٦٦هـ ، كان هدفه إحاطة القاهرة ومصر أى الفسطاط والقلعة ، بهذا السور ، وبناه بالحجارة \_ بسبب تطور الأسلحة \_ وجعل خلفه خندقاً وبلغ طول السور الذى بناه ٢٢ ألف متر أى ٢٩٣٠٢ ذراعاً .

وبقيت القاهرة هكذا إلى عام ١٢١٣هـ - ١٧٩٨م عند وصول حملة بونابرت . . فقاسوا سور المدينة فوجدوه ٢٤ ألف متر . وبه ٧١ باباً ، منها ما هو داخل القاهرة فى السور القديم ، ومنها ما هو فى السور المحيط بها . ولم تتغير مساحة القاهرة فى القرن التاسع الهجرى ، وإن ظل أطول شوارعها هو ذلك الواصل بين بوابة الحسينية ، إلى بوابة السيدة نفيسة وطوله ٢٦١٤ متراً . وكانت مساحة المدينة القديمة بها فيها الميادين و الحارات و الشوارع و المبانى ١٩٤٨ فداناً ، منها ١٧١٦ فداناً هى المساحة المشغولة بالمنبن و المنازل ، ومنها ٢٣٢ فداناً مشغولة بالشوارع والحارات والميادين .

● وهنا يجب أن نصحح خطأ يقع فيه الناس ؛ ففى منطقة الموسكى عند تقاطعها مع شارع بورسعيد « الخليج المصرى » كان هناك شارع يطلقون عليه خطأ : شارع بين الصورين . بينها الصواب هو بين السورين ؛ لأن الشارع بوضعه الحالى يقع بين السورين: القديم الذى بناه بدر الجهالى والسور الأخير الذى بناه صلاح الدين الأي بى!!

#### وأصبحت القاهرة .. مدينة للشعب

عوفنا إذًا أن القاهرة لم تكن مدينة للعامة ، أو للشعب ، بل كانت مدينة للحكام. . للسلاطين وجنودهم وقوادهم . بينها كانت الفسطاط هى المدينة الشعبية أو هى العاصمة الفعلية وذلك خلال الحكم الفاطمى . . وكانت القاهرة هى المدينة الحصن التى يتحصن بها الحاكم ، ولهذا حصنوها وبنوا حولها الأسؤار وأقاموا الأبواب



مجموعة قلاوون بشارع المعز تزين الشارع التاريخي .



شارع النحاسين أحد أجزاء شارع المعز لدين الله .



سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا من أجمل أسبلة القاهرة كلها أقامه عاشق الآثار الإسلامية الذي ومم وأحيا معظم المباني الإسلامية ، وفي مقدمتها الجامع الأزهر .

والأبراج . ولم يسكن الناس بالقاهرة إلا في أواخر الحكم الفاطمى ، عندما ضعفت سلطة الخلفاء . وعندما انتهى حكم الفاطميين ، سمح صلاح الدين والأيوبيون للناس بالإقامة فيها والبناء . وأخذ رجال الدولة يبنون حولها البساتين والقصور . وبمضى الزمن بنى الناس في الفضاء ، وفي أرض البساتين ، وحول البرك والأراضى التى انسحب منها النيل واتجه غرباً . . وهكذا أخذت القاهرة في الاتساع . .

وربها يكون الناصر محمد بن قلاوون هو أكبر المنشئين بسبب حبه للبناء . وسمح للناس بأن يقيموا بيوتهم حول الخليج الناصرى ، الذى حفره قلاوون حتى أصبحت القاهرة فى عصره ، يحدها جبل المقطم من الشرق إلى المطرية . . إلى أثر النبى جنوباً . . وكثرت البساتين حول القاهرة ، وعمرت بالميادين شهالاً مثل منية السيرج وشبرا .

●● وقسمت القاهرة مثل الفسطاط \_ إلى أثبان وأخطاط ، وكل خطة تحتوى على شوارع ، والشوارع بها دروب وحارات وعطف ، وأغلب الحارات والعطف غير نافذة إلا إلى الدرب ؛ أى كانت القاهرة عبارة عن عدة قرى متلاصقة .

وكانت القاهرة في أواخر أيام الماليك مدينة غير نظيفة ، وكانت القاذورات تلقى بجوار الحارات ، وعلى أبواب الأزقة . وما ينشأ عن الهدم يلقى بجوار باب المدينة ليصير تلالاً ، إذا نسفتها الرياح تكون منها فوق المدينة سحابة تراب كريه الرائحة . فتنتشر الأمراض : المجذوم والأبرص والمجدر والأعمى ، وكانت المدينة محاطة بالتلال ضيقة المسالك ، مبنية على غير انتظام لا تدخلها الشمس ولا الرياح ، فانتشرت الأمراض .

كانت القاهرة مدينة بلا صحة !! وكانت المقابر تنتشر وسط المدينة : مقبرة السيدة زينب و القاصد . بل دفن الناس موتاهم أحياناً في منازلهم ، وفي المدارس والمساجد. . وكان لكل حي ، أو منطقة نشاطها التجاري . .

فكان أكثر ما يباع فى الجمالية ما يرد من بلاد الشام و الحجاز وحضرموت ، وكان يباع فى الحمزاوى الجوخ و الحرير وما يرد من الهند وبلاد الإفرنج ، وكان خان الخليلي يباع فيه ما يرد من تركيا . أما المأكولات و العطارة فكانت تنتشر في كل المناطق.

وكان لأهل البلد أسواق وقتية ، كل سوق في يوم معين : سوق الجمعة . . الاثنين . . الخميس ، ومنها ما يكون كل يوم « بعد العصر » كسوق العصر . .

كانت إذا الصوره قاتمة كما قدمها لنا على باشا مبارك للقاهرة فى خططه التوفيقية فى أواخر العصر التركي المملوكي . وكانت القاهرة فى هذا العصر مقسمة إلى ٦٣ حياً أو حارة ، وكانت لكل حارة أو حى بوابة تتقدم مدخل الشارع المؤدى إليها ، وظل باب حى المبيضة الذى أنشئ عام ١٠٨٣هـ ١٦٧٣م قائماً حتى أواخر القرن ١٩.

وكان لكل حى شيخه الذى كان كثيراً ما يكون هو شيخ الطائفة الحرفية نفسه التى تسكن معظم أجزاء الحى . . وكانت وظيفة شيخ الحارة هى واسطة الاتصال بين السلطة والشعب . ومن ثم إذا حدثت أزمة ولتكن حول الأسعار أو التموين ، كان الباشا أى الولل العثماني يفوض أغا الانكشارية لحل الأزمة ، فكان يعقد الاجتهاعات لشيوخ الطوائف الحرفية ، ويتفق معهم على إعداد قائمة بالأسعار المقترحة . . وكان دور شيوخ الحرف هو إقناع أبناء الحرفة التابعة لهم على السير على ما تم الاتفاق عليه مع السلطة .

#### القاهرة .. أيام بونابرت

ونصل بالعاصمة المصرية إلى الصورة التي كانت عليها القاهرة أيام الحملة الفرنسية، التي غزت مصر بقيادة بونابرت عام ١٧٩٨م..

كانت القاهرة باستثناء بولاق ومصر القديمة لا تزيد مساحتها على ٧٣٠ هكتاراً . والهكتار مقياس فرنسى يساوى ١٠ آلاف متر . وبداخل هذه المساحة كانت توجد مناطق واسعة خالية من البناء مثل البرك ، التى كانت تغمر بالمياه وقت فيضان النيل ، وتصبح بقية العام أراضى واسعة معشبة ومتربة . و كانت أكبرها بركة الأزبكية وكانت مساحتها ١٤ هكتاراً . وكانت البساتين المنتشرة مساحتها ١٤ هكتاراً . وكانت البساتين المنتشرة

بالذات فى الجانب الغربى لخليج أمير المؤمنين ٤, ١٦ هكتار ، والمقابر غرب المدينة والتى كان عدد كبير منها يستخدم للدفن حتى أيام الحملة الفرنسية وكانت مساحتها ٤, ٣ هكتار ، بالإضافة إلى الميادين والرحاب الواسعة فى سفح المقطم مثل الرميلة وقره ميدان «ميدان القلعة » ٥, ١١ هكتار . . ويبلغ مجموع مساحة هذه المواضع نحو ٧٠ هكتاراً .

وبذلك . . فإن المناطق المبنية بالفعل داخل القاهرة كانت تبلغ ٢٦٠ هكتازاً تحوى الشوارع والأزقة وبعض الرحاب والخليج . وكان حي الحسينية ٢٦ هكتاراً بنسبة . ٣ , ٣ ٪ من المساحة الكلية ، بينها كانت القاهرة الفاطمية مساحتها ١٥٣ هكتاراً بنسبة ٣ , ٣ ٪ . . وكان الحي الجنوبي الممتد من باب زويلة حتى طولون ٢٦٦ هكتاراً أي ٣ , ٢٠٠ ٪ من المساحة الكلية ، بينها كان الجزء الواقع في البر الغربي للخليج مساحته ٢١٥ هكتاراً أي ٢ , ٣ ٪ . .

وكان أكثر أحياء القاهرة نشاطاً أيام الفرنسيين هي الأحياء الواقعة داخل الحدود الفاطمية ؛ أي المنطقة التي تحتوى الأسواق الرئيسية وأكبر عدد من الوكالات وأكبر تكدس للمنشآت الدينية وذات الطابع الاجتهاعي . وأصبحت المناطق المتاخة لبركة الفيل هي الحي الرئيسي لسكن الأرستقراطية القاهرية في العصر العثماني . وكان الشاطئ الأيمن للخليج الذي تحده القاهرة الفاطمية من الشمال وحي القلعة من الشرق بين سنتي ١٦٥٠م و ١٧٥٠م هو المكان المفضل لسكني الغالبية العظمي من بكوات وأمراء القاهرة .

#### ميادين القاهرة

لما زالت الدولة الفاطمية كان في القاهرة ١٠ ميادين ، وبقيت كذلك خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ، ولكن في آخر العصر العثماني المملوكي لم يكن بالقاهرة سوى ميدانين ، هما : ميدان الأزبكية في غرب القاهرة ، وميدان قوه ميدان في قبلي القاهرة ، تحت قلعة صلاح الدين . ويقول المقريزي إنه في آخر هذا العصر انعدمت الميادين التي كانت تصل إلى ٤٩ ميداناً ورحبة . .

ولما سمح للناس بالبناء خارج القاهرة ، اتجه الناس للبناء في البساتين التي كانت موجودة خارج القاهرة من جهاتها القبلية والغربية والبحرية . وكانت هذه المناطق عبارة عن قصور وبساتين تتخللها الميادين .

- ففى الجهة القبلية ، كان هناك ميدان ابن طولون وميدان الملك العادل أمام قلعة الكبش على بركة الفيل . وميدانا الناصر محمد بن قلاوون . . الأول المعروف بميدان المهارة ، والآخر المعروف بالميدان الناصرى . وكانا فى الأرض الواقعة تجاه قصر المينى و القصر العالى ، كما يقول على باشا مبارك .
- وفي الجهة البحرية كان هناك ميدان قراقوش ، الذي يوجد في بعض مساحته جامع الظاهر بيبرس .

ولما صارت مصر ولاية عثانية ، احتكر الناس أرض البساتين والميادين والرحب ، وبنوا فيها . ولما تولى محمد على باشا حكم مصر بدأ تنظيم الحارات و الشوارع القديمة ، وفتحت الشوارع والحارات وعملت الميادين الجديدة ، فصار في القاهرة وخارجها ١٦ ميداناً .

وكانت القاهرة تحت حكم الحملة الفرنسية عليها بوابات على الدروب والحارات والعطف . وكل بوابة كانت تغلق عند العشاء ، ينام خلفها بواب بأجرة من أهلها . ولا يتأخر أحد بعد العشاء إلا للضرورة مع تنبيهه على البواب حتى إذا حضر يفتح له . . وكان الأهالي يصفحون الأبواب بالحديد ، ويسمرونها بالمسامير الكبيرة ، ويجعلون بأكتاف الباب السلاسل المتينة . ويجعلون للباب الضبة والضبتين في الخارج والداخل . ويزيدون من الداخل الترباس وهو خشبة طويلة ينقرون لها بالحائط نقراً تبيت فيه ، وكانوا يتفننون في الحيل لمنع الضبة من الفتح بعمل الدواسيس وشق المفاتيح ووضع السواقط .

ولم يكن هناك طراز معين للبيوت . وكان الناس يبنون على هواهم . كل حسب حاجته ، ووجاهته . مثلاً كان بيت الشرقاوى مساحته ٤ أفدنة « ١٧ ألف متر ، وكثيراً ما كان موجوداً مثله في سوق السلاح . وسويقة العزة . . وفي منطقة عابدين . ولاسف تحولت تلك البيوت الكبيرة إلى أحواش يسكنها العامة . وأغلب الأحواش أصلها بيوت فاخرة دمرتها الأحداث ، وكان فيها أماكن لتخزين الحاصلات والحبوب . والاصطبلات ، وكان بكل بيت بئر أو ساقية ، وكان به أيضاً الطاحونة لتجهيز الحبوب وطحنها . .

#### الخنادق .. تحمى القاهرة

ولأن المدينة كانت هي الحصن الذي يتحصن داخله الحاكم ، كانت القاهرة أيام المعز لدين الله الفاطمي تحيط بها ٣ خنادق .

 خندق فى الناحية القبلية وهو الذى حفره عمرو بن العاص ، وكان شرقى قبر الإمام الشافعى .

\*وخندق اليحاميم وأوله الجبل الأحمر المسمى باليحاميم .

\* وخندق غرب المدينة وهو الخليج المعروف .

ولما تم بناء السور حولها تم حفر الخندق الرابع بحرى القاهرة ، فصارت العاصمة عاطة بأربعة خنادق . وأدخل فى السور بستان الإخشيد وميدانه ، وجعل دير العظام ر وقصر الشوق من ضمن القصر الكبير ، فكان البستان بين القصر والخليج وصار الخليج خارجه . وكان البستان كبيراً جداً وعله الآن حارات اليهود والخزفش ويمتد إلى شارع النحاسين . وأنشأ هذا البستان الأمير أبوبكر بن محمد بن طغج ابن الإخشيد، وكان يطل على الخليج واعتنى به وجعل له أبواباً من حديد . وكان يقيم به أياماً عدة ، واهتم به بعده أولاده : الأمير أبو القاسم والأمير أبو الحسن على أيام إمارتها بعد أبيهها .

ولما استقل بعدهما بحكم مصر أبو المسك كافور الإخشيدى كان كثيراً ما يتنزه به . ويواصل الركوب إلى الميدان الذى به ، وكانت خيوله بهذا الميدان . ولما آلت مصر للفاطميين صار الميدان متنزها لهم ، وكانوا يصلون إليه من خلال سراديب أى أنفاق



باب الفتوح في القرن ١٨ بريشة باسكال كوست .



باب النصر من الخارج من ناحية الحسينية كما كان يبدو خلال احملة الفرنسية على مصر

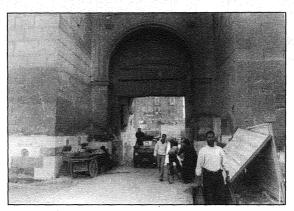

باب النصر من داخل القاهرة الفاطمية بينها في الخارج تبدو بدايات حي الحسينية حيث كانت تعود الجيوش المنتصرة .



باب الفتوح تحول إلى باب لخزوج السيارات وعربات الكارو إلى الحسينية بعد أن كان باباً لخزوج الجيوش للفتح . . وظل باب النصر باباً للدخول إلى القاهرة وكان طريقاً لعودة الجيوش المنتصرة .

مبنية تحت الأرض ينزلون إليها من القصر الكبير ، ويسيرون فيها بالدواب تخيلوا - إلى البستان ومناظر اللؤلؤة بحيث لا تراهم الأعين ، فلها زالت الدولة الفاطمية حكر هذا البستان وتجددت فيه المبانى عام ٢٥١هـ . .

### أبواب القاهرة ..

مادامت هناك أسوار . . كان لابد من وجود أبواب رئيسية على هذا السور أوذاك .

فقد كان بالسور الذى بناه جوهر الصقلى عند بناء القاهرة عدة أبواب . كان فى الجهة البحرية باب النصر القديم ، وكان بجوار زاوية القاصد ، وباب الفتوح القديم وكان بجوار حارة بين السيارج التى فى خارج الباب ، وكان مكان جامع الحاكم بأمر الله خارج السور . .

وكان بالجهة القبلية بابان متلاصقان يسميان بابى زويلة : أحدهما بجوار زاوية سام بن نوح المجاورة لسبيل العقادين ، والآخر بجواره . وكان أحدهم وهو المجاور للزاوية المذكورة يسمى باب القوس ، وهو الباب الذى دخل منه المعز عند قدومه إلى مصر ، واستعمل الناس هذا الباب وهجروا الباب الآخر ولهذا تمت إزائته .

- ●● وفى الجهة الشرقية كان هناك الباب المحروق القديم ، وكان فى غير موضعه الجديد . . وباب البرقية وكان خارج حارة البرقية التى اختطها جماعة من أهل برقة وهى التى تعرف الآن بالدراسة . وبقرب موضعه اليوم الباب المعروف باسم باب الغريب ، وكان هناك باب ثالث يغلب على الظن أنه كان بين هذين البابين .
- وفى الجهة الغربية كان هناك باب سعادة وعله بجوار الحد القبلي لسراى الأمير منصور باشا ، بقرب جامع إسكندر الذى هدم ، وتحول إلى ميدان أمام منزل منصور باشا . وكان هذا الباب على رأس زقاق هدم بين ما هدم من الأبنية لإنشاء هذا الميدان . وكان هذا الزقاق من درب سعادة . وباب آخر يسمى باب القنطرة لكونه بنى فوق القنطرة ، التى بناها جوهر الصقلى على الخليج ليمر منه الناس من باب مرجوش إلى

باب الشعرية ، ثم هدم بعد عام ١٢٧٠هـ لخلل وقع به . . وكان هناك باب ثالث يعرف بباب الفرج تمت إزالته وكان موقعه بعد حمام المؤيد وبجواره . وباب رابع يعرف بباب الخوخة كان بشارع قبو الزينية ومحله أمام جامع الشيخ فرج .

#### محمد على .. و القاهرة المحروسة

عانت القاهرة الكثير ، وزادت حالتها سوءاً سنوات عديدة ، حتى قبل وصول قوات بونابرت إلى القاهرة ، بسبب الصراع الرهيب بين إبراهيم بك ومراد بك اللذين كانا يتنافسان على السلطة في مصر \_ بسبب ضعف الولل ، أو الباشا التركى . . وبائاتالي لم يكن أحد يفكر في تطوير القاهرة ، أو يواجه مشاكلها الصحية والتعميرية . وجاءت حملة بونابرت عام ١٧٩٨م ، ورغم من رافقها من علماء وأطباء ومهندسين . . . إلا أنه بسبب الحروب والثورات لم تنعم القاهرة بشيء يذكر من التعمير و التطوير . واستمر هذا الوضع ما يقرب من عشرين عاماً بسبب الصراع ومحاولة الاستيلاء على السلطة ، إلى أن تمكن محمد على باشا من السيطرة على الأمور عام الاستيلاء على السلطة ، إلى أن تمكن محمد على باشا من السيطرة على الأمور عام ولكن لأن الرجل كان له مشروعه الطموح لتطوير البلاد في كل المجالات ، بدأ يعيد ولكن لأن الرجل كان له مشروعه الطموح لتطوير البلاد في كل المجالات ، بدأ يعيد للسقر في عاصمة بلاده ، وربها يكون قراره عام ١٨١٦م بعمل حصر للمباني الآيلة للسقوط ؟ تمهيداً لهدمها محافظة على الأرواح ، هو أول قرار للاهتهام بالقاهرة .

فقد أمر محمد على فى ذلك العام بهدم المساكن والدور التى يخشى من تهدمها ، وأن يعاد تعميرها ، خاصة عند بركة الفيل وجهة الحبانية وبولاق على النيل . كما أمر فى السنة التالية بكنس الأسواق ومواظبة رشها بالماء ، وإيقاد القناديل على أبواب البيوت . وأن يخصص لكل ثلاثة حوانيت قنديل ، وكان محتسب القاهرة يتابع تنفيذ هذه الأوامر بنفسه .

وابتداء من عام ١٨٢٠م ، بدأت أعال نظافة عامة في المدينة ، انعكست على الصحة العامة ، حيث ندرت الأوبئة بعد هذه السنة ، ويعد الوباء الذي حدث عام

۱۸۳۵ استناء من ذلك . ومن أجل ذلك عمل محمد على باشا على تركيز الصناعات الأساسية التى بدأ بإدخالها فى منطقة السبتية شيال شرق بولاق . كيا أزال الأنقاض التى كانت تحيط بالقاهرة فى شيالها ، وفى غربها ، والتى كانت تعد مواطن للقاذورات، والتى كانت تحمل سمومها إلى المدينة عند هبوب أى عاصفة ، وتمكن باستخدام الأتربة المنقولة من هذه الأنقاض أن يبدأ فى عام ۱۸۲۷م فى ردم كثير من البرك ، التى كانت تنتشر فى القاهرة . .

وفى عام ١٨٢٩م أزيل الكثير من التلال « الكيبان » التى كانت ملاصقة للنيل شهال قصر العينى ، والتى كانت تعرف باسم : تل العقارب ، ولاحظوا الاسم الذى كان يدل على مدى خطورة هذه التلال ، وكانت مساحتها حوالى تسعة أفدنة . كها تمت إزالة التلال الواقعة بين حى الناصرية ومنطقة جاردن سيتى الحالية ، وكانت مساحتها ٣٨ فداناً وتحت زراعتها بأشجار الزيتون . وكانت هناك تلال بجوار قنطرة الليمون «كوبرى الليمون في باب الحديد حالياً » وكانت تسد الطريق إلى شبرا ، وتم تحويل هذه المنطقة إلى متنزه .

واستمرت أعمال تعمير وتجميل القاهرة في عصر محمد على ، ففي عام ١٨٣١م صدرت الأوامر بتعمير أراضى الخرائب سواء كانت مملوكة للأفراد ، أم موقوفة ، وذلك بعد أن يتم تحديد مساحتها .

على أن أول عمل منظم لتجميل القاهرة وتعميرها بدأ عندما أصدر محمد على يوم ٨ ذى الحجة عام ١٢٥٩هـ ـ ديسمبر ١٨٤٣م أمراً بإنشاء مجلس للإشراف على تزيين وتجميل القاهرة ، وتعديل طرقها ، أسوة بها حدث فى الإسكندرية . . أى إن تجميل الإسكندرية كان سابقاً على تجميل العاصمة !!

المهم كان مجلس تجميل القاهرة مؤلفاً من:

١ ـ رشيد أفندى مفتش الأبنية الأميرية .

٢\_لينان دي بلفون مهندس القناطر . .

٣ـ المهندس مصطفى بهجت رئيس قسم مسسب بديوان المدارس ، وهو من أوائل المهندسين المصريين ، الذين أوفدهم الباشا ضمن البعثات العظيمة التي أوفدها إلى أوروبا .

ويذكر لمحمد على باشا أن في عهده بدأ ترقيم وتسمية شوارع القاهرة ، وذلك عام ١٢٦٤هـ ١٨٤٧م ، بصدور الأمر الصادر بذلك إلى « مجلس تنظيم المحروسة » . . أى كان بجوار لجنة تجميل القاهرة ، كان هناك « مجلس تنظيم المحروسة » ؛ أى هو البداية الحقيقية لإدخال نظام البلديات إلى مصر .

وفى العام نفسه - ١٨٤٧م - بدأت عمليات واسعة لتطوير وتعديل شوارع المحروسة. وبدأ هذا العمل التعميرى بتوسيع شارع من باب الحديد إلى الظاهر ، وهو الذى يوصل لل طريق السويس ، وكذلك بدأت أعهال توسيع شوارع درب الجهاميز. . باب الخلق . . المشهد الحسيني . وتم غرس الأشجار في هذه الشوارع وغيرها ، وتمهيد طريق عصرى بين مصر (١١) وشبرا ليصبح هذا الشارع أجمل شوارع المحروسة ، إذ تم شقه وتمهيده في خط مستقيم ليصبح أوسع شوارع مصر ، وأكثرها استقامة ، وكان يصل بين العاصمة وقصر محمد على في شبرا . وعلى جانبيه تم غرس أشجار الجميز واللبخ ، مع تعيين عهال مهمتهم رش الشارع بالمياه مرتين في اليوم ، لأنه أصبح أجمل طريق للنزهة في مصر كلها .

وفى العام نفسه ( ١٨٤٧م » بدأ ردم مساحات من بركة الأزبكية تمهيداً لتحويلها إلى متنزه عام ، كما غرست الأشجار على حافتي طريق الرميلة وقره ميدان تحت القلعة .

وقبل ذلك بعام أى في ١٨٤٦م ، أصدر محمد على باشا أمراً إلى ديوان المدارس في ٩ ربيع الثاني ١٣٦٢هـ يقول ٩ حيث إنه سبق التنبيه بتوسيع أزقة وفتح شوارع الموسكى ، وقطع كوم الشيخ سلامة وشارع بولاق ، وفم الخليج ، وشارع القلعة ، وغير ذلك من الشيارع اللازم فتحها وتوسيعها لراحة العباد من ضيق الأزقة وتزيين البلدة . . لذلك

يلزم شراء الأماكن التى تدخل فيها من أربابها وخصم أثبانها من جانب الميرى !! أى نزع ملكيتها وتعويض أصحابها عنها . .

وكان لمحمد على باشا فضل التفكير فى السكنى على شط النيل ؛ فقد أقام لابنته زينب قصراً كبيراً هو قصر النيل الذى حوله الوالى سعيد باشا بعد هدمه وتطويره الى قصر فخم ، أصبح بعد ذلك مقراً للجيش ؛ أى ثكنات قصر النيل التى ظلت باقية إلى أن تم هدمها فى أواخر الأربعينيات من القرن العشرين ؛ ليقام مكانها فندق هيلتون النيل ومقر جامعة الدول العربية ، ومبنى الاتحاد الاشتراكى . . . وهكذا .

ثم يأتى دور إبراهيم باشا القائد العظيم ابن محمد على ، الذى طلب من المهندس بونفور إزالة الأكوام والأنقاض الواقعة بين النيل وبولاق ومصر والفسطاط ، وطلب منه إنشاء متنزهات خاصة مكانها ، فتجلت الرياض الفيحاء تزينها الأشجار الباسقة \_كها يقول على مبارك فى خططه \_ واختفت تلال حى الناصرية والظاهر والفجالة ؛ وكانت تلقى الأنقاض فى البرك المجاورة مثل بركتى الرطل والطبالة وغيرهما ، حتى تخلصت القاهرة من هذه البرك ، وحلت محلها البساتين والمزارع ، وجفت أكثر البرك والمستنقعات التص كان الفيضان وعدم العناية بها يحولها إلى مستنقعات تضر بالصحة العامة .

#### القاهرة الحديثة .. من صنع إسماعيل :

من المؤكد أن « مصر المحروسة » تدين بتحديثها وتطويرها إلى الخديو إسهاعيل . فهو بحق صاحب الطفرة الهائلة ، التي عاشتها العاصمة على مدى قرن كامل . .

إذ عندما تولى إسهاعيل حكم مصر فى ١٨ يناير ١٨٦٣م بعد وفاة عمه سعيد باشا ، هاله ما انحدرت إليه حال البلاد ، بل وأحزنه أن يجد عاصمة بلاده لا تزيد على مدينة صغيرة تمتد من سفح المقطم والقلعة ، وتنحدر غرباً لتنتهى عند ميدان العتبة الخضراء، وتحيط بها ، وتتخللها ، مجموعة من الخرائب والمستنقعات ، وأحزنه توقف عجلة الإصلاح التي بدأت في عهد جده محمد على ، بل التي أفني فيها حياته .

كانت القاهرة تبعد عن شط النيل بأكثر من أربعة كيلومترات . . تكثر فيها البرك والمستنقعات والهضاب والتلال . في المنطقة من ميدان العتبة الحالى إلى شاطئ النيل عند بولاق موكانت تلك البرك مصدراً خطيراً للناموس ، حتى أن الملاريا ضربت العاصمة في السنة الأولى من حكم إسهاعيل ، وفتكت بالكثير من السكان . .

ولم يكن بالقاهرة أى نظام لتوزيع مياه شرب صحية ، ولا أى نظام للصرف الصحى . وكانت المخلفات تجمع فى المجارير فتتسرب مياهها إلى البرك ، التي يحصل منها سكان العاصمة على المياه !! فساعد ذلك على انتشار التيفود وأنواع عديدة من الأمراض . وكانت هذه المجارير كثيراً ما تطفح فى الشوارع و الحوارى ، عندما يرتفع منسوب الفيضان فى شهور الصيف . وأرتفع منسوب المياه الجوفية مما هدد البيوت بالانهيار ، وكانت تحيط بالقاهرة حقول الفجل عند شهال القاهرة «باب الحديد » حيث الفجالة . . وكانت المقابر تحيط بالقاهرة ، بل تتخلل أحياءها . . وكانت التلال تحد المينة من الغرب ، أما الجهة الجنوبية فكانت هناك بقايا وخرائب مصر العتيقة الفسطاط وتلال زينهم .

كانت إذًا مهمة صعبة أمام إسماعيل ، الذى كان يحلم بأن تصبح عاصمة ملكه هى باريس الشرق . . بعد أن عاش ودرس فى باريس الأصلية عاصمة فرنسا . .

وكان مشروع تحديث مصر المحروسة يقوم على ٧ قواعد ، حتى أنه أطلق عليه ابرنامج المشروعات السبعة » ؛ لأنه كان يحتوى على ٧ مشروعات حيوية .

كان المشروع الأول هو " تحويل مجرى النيل " ، وبمعنى أدق تثبيت مجرى النيل عند القاهرة . . إذ كان المجرى الرئيسى يمر فى الجهة الغربية محاذيًا لشارع الدقى الآن ماراً ببولاق الدكرور وإمبابة . وكان الفرع الشرقى أو النيل الحالى عبارة عن " سيالة " ضيقة تنحسر عنها المياه أكثر شهور السنة بسبب ارتفاع منسوب القاع . وكان السقاؤون ينقلون منها المياه إلى أحياء القاهرة . . وبسبب تلوث مياه النيل عند هذه السيالة شبه

الراكدة ، انتشرت الأمراض لأن هذه السيالة كانت مرتعاً للناموس ، فلما تولى إسهاعيل حكم مصر ، وضع فى مقدمة مشروعاته لتطوير العاضمة مشروع تحويل مجرى النيل الأصلى من الجهة الغربية (عند الجيزة ) إلى الجهة الشرقية محاذيًا للقاهرة .

ولمن لا يعلم . . كان مجرى النيل يتجه باستمرار نحو الغرب ، بل كان مجرى النيل يسير تقريباً عند شارع منصور الحال . . أى كانت كل منطقة الوزارات الحالية ومجلس الشعب ومقر مجلس الوزراء ، كانت كلها في . . غرب النيل . . فما بالنا بكل حى جاردن سيتى و المنبرة . .

وبدأ إسهاعيل مشروع تحويل مجرى النيل فى أواخر العام الأول من حكمه (١٨٦٣)، عندما بدأ ديوان الهندسة بإقامة جسر فى النيل يبدأ من مدينة الجيزة ويمتد إلى إمبابة ، واستمر هذا العمل حوالى عامين كان ينقل فيهها الطمى والرمل والأحجار ليردم ما بين هذا الجسر والأرض غرب النيل ، وكان الهدف تثبيت مجرى النيل بأى ثمن . هذا الجسر هو الآن شارع النيل من كوبرى الجلاء حالياً إلى إمبابة . . وهو شارع النيل والجيزة من كوبرى عباس الحالى إلى كوبرى الجلاء ، ويلاحظ أن هذه الشوارع تعلى كثيراً عن مجرى النيل . . بينها تنخفض الأراضى غربى هذه الشوارع ، أى هى الجسر الذى صنعه إسهاعيل لمنع استمرار تحرك النيل غرباً .

وهكذا كسبنا مساحات هائلة من الأراضى ، هى الآن مناطق حدائق الحيوان والأورمان والمساحة والدقى والعجوزة .

وبذلك أصبح المجرى الرئيسى للنيل عند القاهرة هو المجرى الشرقى من شهال جزيرة الروضة إلى بولاق . . وتحول المجرى القديم الأصلى من شط الجيزة ليصبح هذا المجرى هو المجرى الفيق ، هو البحر الأعمى بين كوبرى الجلاء وكوبرى الزمالك إلى أن تنتهى جزيرة الزمالك أمام إمبابة .

كان هذا إذًا هو أول مشروعات إسهاعيل لتحديد مساحة القاهرة والسيطرة على النيل. .

وكان المشروع الحيوى الثانى هو إزالة التلال والخرائب التى كانت تحيط بالقاهرة أو تتوسطها وتمهيد أرضها وإعدادها للبناء ، وأيضاً ردم البرك والمستنقعات التى كانت منتشرة وسط القاهرة . وبلغ ما قام بردمه ٢٠ بركة ومستنقعاً زادت مساحتها على ٢٠٠ فدان ، أى تعادل بالضبط كل المساحة التى خصصها جوهر الصقلى لسكنى القاهرة الفاطمية !!

ثم شرع فى نقل المدافن التى كانت تقع وسط القاهرة وتحويل أراضيها إلى ميادين وأحياء سكنية . ومن أشهر تلك المدافن ما كان موجوداً فى المنطقة المحيطة بميدان المعتبة وأول شارع الأزهر الحالى وأول شارع عبد العزيز . وقد جمع العظام من هذه المقابر ودفنها فى بئر أقام عليها جامعاً يعرفه العامة الآن باسم « جامع العظام » ، الواقع على يمين المتجه من العتبة إلى عابدين ، وهو فى النصف الأول من الشارع . . وبدأ التفكير فى وضع نظام لتزويد العاصمة بمياه الشرب الصحية المرشحة لوقاية الناس من المتخدام المياه الراكدة . . وتجفيف الأراضى والتفكير فى تنفيذ مشروع لمجارى العاصمة ، ولكن هذا المشروع لم يتحقق إلا عام ١٩٠٩م ، فى عصر حفيده الخديو عباس حلمى الثانى على يد المهندس كاركت جيمس .

وبدأ إسهاعيل برنامجاً لشق عديد من الطرق والشوارع والميادين وغرسها بالأشمجار ووقايتها من القاذورات ، ثم إنشاء عديد من الحدائق و المتنزهات ، وتعمير الأحياء الفقيرة وإصلاحها وإصلاح مداخل العاصمة . .

وحتى ينفذ إسهاعيل مشروعاته هذه وغيرها ، كان بحاجة إلى مهندس كبير بجواره . ووجد ضالته فى على باشا مبارك ، الذى كان أحد أعضاء البعثات التى أرسلها محمد على باشا . . على للدراسة فى أوروبا ، وعاد بعد أن أنهى دراسته ، بعد أن مات محمد على باشا . . وبدأ إسهاعيل أعهاله بإنشاء وزارة الأشغال عام ١٨٦٥م . وبالطبع لم تكن بالاسم ذاته ، ولكنها قامت بعمل هذه الوزارة خير قيام . ووضع على مبارك لائحة من ٣٤

مادة ، تحدد إطاراً للمشروعات التى كان يجلم بها إسياعيل باشا ، وذلك فى يوليو عام ١٨٦٨ م . وهذه اللائحة أو الدراسة هى التى اعتمد عليها جراند بك عندما كلفه إسهاعيل باشا بوضع خريطة للقاهرة عام ١٨٧٤ م ، واستوحى هذه الخريطة من أفكار ومقترحات المهندس الفرنسي هوسهان .

● فغى أثناء زيارة إساعيل لباريس لمتابعة المعرض الدولى التقى بالمهندس هوسهان أشهر مهندسى فرنسا ، والذى قام بإعادة تنظيم مدينة باريس ، وحول مجارى باريس من قنوات مكشوفة إلى أنفاق مغطاة . . واتفق إسهاعيل مع هوسهان على أن يحضر إلى القاهرة ليضع تخطيطاً جديداً لها ، ويفكر في بناء أحياء جديدة وميادين جديدة . . وفي باريس أيضاً التقى إسهاعيل مع مسيو بيير جراند بك ، الذى عهد إليه إدارة مصلحة الطرق و الكبارى . كما التقى مع مسيو بيريل دى شامب ، الذى أقام غابة بولونيا غربى باريس ، وطلب منه تصميم حديقة أو غابة مماثلة لغابة بولونيا مكان بريلى هذا هو الذى صمم حدائق قصر الجيزة ، وقصر الجزيرة أيضاً .

### أحياء جديدة لصعوبة تطوير القديمة:

وواجه إساعيل لتنفيذ مشروع تطوير عاصمته الكثير من المشاكل بسبب طبيعة إنشاء القاهرة القديمة وقبلها الفسطاط والقطائع والعسكر .. وهكذا جاءته فكرة إنشاء أحياء جديدة على أحدث طراز ، مادامت عمليات تجميل القاهرة القديمة تواجه هذه المشاكل .. ومن هنا جاءته فكرة إنشاء واجهة أوروبية جديدة ، على شكل أحياء جديدة تلصق بالحدود الغربية للعاصمة أى في اتجاه شاطئ النيل . ومن هنا نشأت فكرة إنشاء أحياء الإسماعيلية ، وباب اللوق ، والأزبكية ، والأورمان ، وكل المنطقة الممتدة من ميدان الإسماعيلية « التحرير الآن » إلى منطقة التوفيقية ؛ لتصبح هي قلب العاصمة ، كما أنشأ حي عابدين ، عندما قرر الانتقال للإقامة في مقر الحكم الجديد في .. قصر عابدين ..

#### سكان القاهرة .. ومياه الشرب:

ومن أواثل مشروعاته توصيل مياه الشرب لسكان عاصمته . .

ولهذه المياه حكايات . .

كانت القاهرة تعيش على مياه النيل ، ولكنه كان بعيداً عنها . ومن هنا كان الخليج المصرى ـ خليج أمير المؤمنين ـ هو المصدر الأول لتوفير مياه الشرب للسكان . فكان السقاؤون يحملون منه المياه إلى المنازل و إلى المساجد والوكالات . .

فلم ابتعد النيل غرباً أكثر ، حفر الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصري لتسهيل مهمة الحصول على الماء .

وعندما كان الفيضان يأتى فى أغسطس من كل عام ، كان يتم « جبر الخليج » أى فتح السد المقام عند « فم الخليج » فى احتفال كبير لتنطلق مياه الفيضان عبر خليج أمير المؤمنين ، وكان عرضه حوالى ١٠ أمتار ، فينطلق غرب القاهرة « ومكانه الآن شارع بورسعيد من السيدة زينب إلى باب الشعرية إلى غمرة إلى الوايلى . . . » .

● وبفتح الخليج كانت مياه النيل تنطلق في الخليج لتمر على البرك ، التي كانت تنتشر في العاصمة لتملأها وتنتعش ، فيحصل الناس على حاجاتهم من المياه بسهولة ، طوال فتره الفيضان . .

وكانت قناطر المياه « سور العيون » وسيلة أخرى لنقل المياه \_ أعلى السور \_ من عند فم الخليج أيضاً إلى القلعة حيث مقر الحكم وجنود السلطان . . وحيث بساتين ميدان الرميلة « ميدان القلعة » .

ولتوفير المياه للقاهرة ، فكر محمد على باشا فى حفر ترعة فمها عند شرق إطفيح على أن تصب فى الخليج المصرى ليجرى فيه الماء صيفاً وشتاة داخل القاهرة ، ليواجه مشاكل نقص المياه بعد انحسار الفيضان ، ولكن الفكرة لم تر النور .

ثم فكر عباس الأول في عام ١٢٦٥هـ في مشروع لتوزيع المياه باستعمال الآلات الرافعة ، وتوزيعها بالمواسير داخل القاهرة ، وكلف المهندسين بدراسة الفكرة . ولما أخبروه أن المشروع يتكلف ١٣٠ ألف جنيه رفض التنفيذ بسبب تكاليفها العالية ، وطلب تأجيل المشروع . .

ولما تولى إسهاعيل الحكم كلف به شركة مساهمة ، فقامت بتنفيذه بواسطة شركة الماء والغاز . وبدأ توزيع المياه في القاهرة وضواحيها . وفي عهد ابنه الحديو توفيق بلغت كمية المياه الموزعة بالقاهرة ١٠ ملايين و ٧٦٤ ألفاً و ٥٨٠ متراً مكعباً سنوياً ، وبلغ طول المواسير الناقلة للمياه حولل ١٥٠ ألف متر من الحديد الزهر بالشوارع والحارات .

وقد بدأت شركة توزيع المياه عملها ، بعد أن صرح لها إسياعيل بالعمل كشركة مساهمة يوم ١٧ مايو ١٤٦٥م ؛ أى بعد عامين فقط من توليه حكم مصر . . وفى ١٤ يونية ١٨٨٨م امتد نشاط الشركة إلى أسيوط ، وفى ٥ أبريل ١٨٨٨ امتد نشاطها إلى حلوان ، وهى الشركة التى عرفت باسم : شركة مياه القاهرة .

وكانت البداية عندما منح الخديو إسهاعيل امتياز ضخ المياه إلى مسيو كوردييه فى مايو ١٨٦٥م، وتولت الشركة إقامة أول محطة لضخ المياه بالقرب من قصر العينى عند فم الخليج \_ أى المنطقة نفسها التى كان يبدأ من عندها نظام نقل المياه \_ عبر سور العيون \_ إلى القلعة . . وهو المكان نفسه الذى كان يبدأ من عنده خليج أمير المؤمنين . . . الخليج المصرى بعد ذلك !!

#### الخديوى إسماعيل .. وتحديث المحروسة :

وفى كتاب إساعيل كها تصوره الوثائق الرسمية ، الذى صدر بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على وفاة الخديو إسهاعيل ( ١٨٩٥ ـ ١٩٤٥ ، وصف كامل لكيفية إدخال نظام توزيع المياه للعاصمة ، يقول تحت عنوان ( المياه الجارية فى القاهرة » : يشمل نظام توزيع المياه فى القاهرة منشأة رئيسية فى جهة معمل البارود على طريق مصر القديمة ، يوفر الماء إلى داخل المدينة كلها ، بها فيها القلعة والأحياء العالية ، ومنشأة مساعدة فى بولاق تحت فى سنة ١٨٧١م ، توزع الماء للأحياء الواطئة وتقوم بحاجة الرش ، وخزان

كبير فى العباسية تم إنشاؤه عام ١٨٧٢م طاقة أحواضه ومرشحاته ٣٠ ألف متر مكعب، وهو يستمد الماء من منشأة بولاق، ويوزعها على الأحياء المجاورة.

وفى ٢٣ شعبان ١٢٩٠هـــ ١٨٧٣م، أصدر الخديو إسهاعيل أمراً كريهاً ، تعالوا نقرأه لنعرف أن كثيراً من تكاليف هذه المشروعات تحملها الخديو إسهاعيل من أمواله الحاصة .

يقول الأمر الخديوي الكريم:

« بها أن معظم سكان القاهرة يتمونون بالماء من حنفيات شركة الماء لسهولة ورخص ثمنه ، ونظراً إلى أن المياه التي يستهلكها الجمهور تجلب إلى المدينة من الترعة الإسماعيلية، لا من النيل الأصلى بواسطة وابورات الشركة المركبة فيها ، وطبيعي أن ماء الترعة المذكورة ليس كهاء النيل لا في اللذة ، ولا في الجودة ، وحيث إن الماء الذي سيستهلكه عامة الشعب من المرافق العامة الضرورية ، التي لها أبلغ الأثر في الصحة العمومية ، وبناء على ماهو ملتزم لدينا من أن يكون الشعب مستريحاً مطمئناً من ناحية استهلاك الماء ، فهذه الاعتبارات كلها كانت قد أوجبت البحث عن طريقة تضمن للأهلين الحصول على حاجتهم الماثية بيسر وسهولة ، فكنا أصدرنا إلى حضرتكم أوامرنا وتعلياتنا في هذا الصدد . .

\* وقد علمنا مما عرضتموه أخبراً ، أنكم بناء على أوامرنا قد درستم الموضوع ، فظهر أنه وإن كان من الممكن تحقيق الغرض الذى ننشده بحفر قناة بين النقطة التى ركبت فيها وابورات الشركة وبين النيل وتركيب وابور فى فم القناة عند اللزوم ، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل ، مع أن الحالة القائمة الآن تتطلب إيجاد حل سريع عاجل ، لذلك اقترحتم أنه ريثما يتم مشروع حفر القناة ، إذا ركبت الآن الوابورات بصفة مؤقتة ، فأوصل بواسطتها ماء النيل إلى آبار الشركة ؛ فبهذه الطريقة تتحسن المياه ، بيد أن هذه العمليات ، سواء كانت تشغيل الوابورات المؤقتة وتركيبها أو حفر القناة المشار إليها فيها بعد ، تحتاج إلى تكاليف تقدر بخمسائة وخمسين ألف فرنك ،

مع العلم بأن الشركة ليس عندها المال في الوقت الحاضر ، فلا تقدر على تحقيق مشروعات فوق العادة من هذا القبيل . .

« نعم علمنا هذا ، ونشعركم بها أن إرادتنا تقتضى أن يوفر للشعب الماء الذى يعد من المرافق العامة الضرورية ، على أن يكون جيداً سهل التناول ، فقد رأينا أن تقوم دائرتنا بصرف النفقات اللازمة للعمليات التى أشرتم إليها ، وحيث إن لدائرتنا فى صندوق الشركة ١٢٠٠ حصة ، كل حصة قيمتها ٥٠٥ فرنك ، فتكفى ١١٠٠ حصة منها لتكاليف العمليات المارة الذكر . وإنى تنازلت عن هذه الحصص إلى الشركة ، بشرط أن تنفق قيمتها للعمليات المذكورة . وإذا علمتم ذلك فعليكم بالعمل على صرف هذه المبالغ التى اختيرت لتوفير الراحة والرفاهية للشعب ، على العمليات المتقدمة الذكر خاصة ، وبذل الهمة والمساعى لتحقيق الغرض المنشود ، كما أمر الخديو أن تتحمل الحكومة تكاليف تركيب المواسير والحنفيات المخصصة لرش الطرق . . » .

هذا عن توفير مياه الشرب الصحية لسكان القاهرة ، فهاذا عن إنارة القاهرة . .

لتلك حكاية أخرى . .

#### إنارة القاهرة .. بالغاز :

فى ١٥ فبراير ١٨٦٥م ، منحت الحكومة المصرية مسيو شارل ليبون امتيازاً لإنارة القاهرة بالغاز ، على غرار الامتياز الذى حصل عليه قبل ذلك لإنارة مدينة الإسكندرية. وجاء امتياز القاهرة لمدة ٧٥ عاماً ، على أن يقوم مسيو شارل ليبون بجميع الأعال اللازمة لإنشاء مصنع للغاز ووضع الأنابيب اللازمة بمدينة القاهرة وتوابعها [بولاق ومصر القديمة] ، وذلك تحت مسئوليته .

وبعد عامين تقريباً ، أى فى أبريل ١٨٦٧م ، كان ميدان باب الحديد قد أضىء بالغاز احتفالاً بدخوله كخدمة عامة . ومن بين الأماكن التى أضيئت منطقة الأزبكية ، وهى الإسهاعيلية « التحرير والمنطقة بين التحرير الآن وشارع ٢٦ يوليو » والشوارع الكبيرة وقصور الخديو .

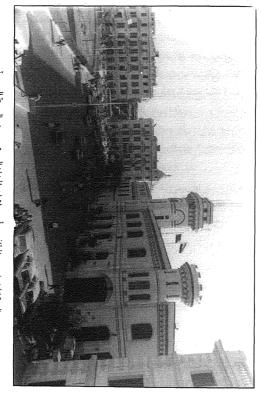

العنبة الخضراء مبنى المطافى من أهم علامات الميدان العويق مع مبنى البوستة العمومية

وقد تم وضع المواسير \_ أنابيب الغاز \_ بداية من المصنع الذى أقيم فى السبتية ببولاق. وفى الليلة السادسة من هذا الشهر الإفرنكى « ٦ مايو ١٨٦٨ » نوّر باب الضبطية \_ مقر المحافظة على مشارف ميدان العتبة وما جاورها ، وبهذا سيعم الإشراق!! وتكون هذه أول مرة دخل على الأهالى بالفرح والسرور ، واجتمعوا للتفرح عليه من كل مكان داعين للجناب الخديوى المعظم ببقائه غرة فى جبهة الزمان». وفى مايو ١٨٦٩م أصدر الخديو إسهاعيل أمراً بتوصيل الغاز وتنوير الشوارع بالغاز إلى الشوارع الخديدة . وكذلك عمل أثمان البيوت والعمليات اللازمة لفتح سكة (شارع ) عمد على وسكة فؤاد والسكة الموصلة من الأزبكية إلى باب الحديد . . و السكة المارة من الفجالة لباب الحديد ، . و السكة المارة يعمل فيها سويقة لمبيع الأشياء المعتاد مبيعها فى أمثال ذلك بأوروبا ؛ بحيث تكون فى عامل فيها الوروبا ؛ بحيث تكون فى غاية النظام!!

وهذه السويقة المقصودة هي سوق ميدان العتبة الحالية على يمين أول شارع الأزهر ؟ فقد رأى إسهاعيل أسواق باريس ، فقرر بناء سوق على هيئتها هو السوق الذي مازال قائهاً حتى الآن . وعلى غراره تم بناء سوق آخر في ميدان باب اللوق . . وأصدر الخديو أمراً بتوصيل المياه والغاز من شركة ليبون الإنارة السوق وتوفير النظافة له محافظة على الصحة العامة . . وكان هذا في عام ١٨٦٩م !!!

وكيا حدث فى مشكلة توصيل المياه ، تدخل الخديو إسياعيل لإنقاذ شركة ليبون للغاز ، ففى ١٧ أبريل ١٨٦٦م علم الخديو أن الشركة تواجه مشاكل فى الحصول على قطعة أرض ، تلاثم حاجة المشروع ، فقرر إسهاعيل منح الشركة قطعة أرض من أملاك الحكومة على مشارف المدينة .

وفى ٣١ مارس ١٨٧٠ م تم نشر عقد الامتياز للإنارة بالغاز فى مدينة القاهرة ، وجاء فى المقدمة « قد رخص سمو الوالى للمسيو شارل ليبون ، صاحب امتياز الإنارة بالغاز فى مدينة الإسكندرية ، فى أن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإنشاء مصنع للغاز ووضع الأنابيب « مد الأنابيب تحت الشوارع » اللازمة بمدينة القاهرة وتوابعها ( بولاق \_ مصر القديمة ) وذلك تحت مسئوليته .

وتطورت عملية إنارة القاهرة سريعاً . . حتى أنه في عام ١٨٨٢م كان هناك حولل ٢٥٠٠ فانوس تضي ٧٠ كيلو مترا من الشوارع ، وفي أيام الخديو توفيق كان عدد الفوانيس الموزعة ٢٠٠١ فانوسًا منها بالإسهاعيلية ( الحي ) والأزبكية والفجالة وعابدين الثلثان ، والباقي داخل البلد .

واستمرت خدمات شركات الغاز ، لتوصيل غاز الاستصباح لاستهلاك القاهرة . مع توفيره ليس فقط للإنارة ولكن لاستخدام المنازل والمطابخ . وكانت شبكة هذا الغاز \_ أو ما بقى منها \_ تمتد في الزمالك وجاردن سيتى . ومازال الكثير من قصور القاهرة وشركاتها تستعمل هذا الغاز ، حتى بعد أن تم تأميم شركة ليبون في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ .

#### أول بلدية .. للمحروسة

ولأن إساعيل كان يحلم بمدينة عصرية ، تنافس العواصم الأوربية التي رآها أو عاش فيها مثل فيينا وباريس وروما التي زارها ، كان لابد لها من « قيادة » تتولى إدارة المدينة والإشراف على نظافتها وتعميرها . . فكان لابد من . . البلدية !!

وجاء القرار بإنشاء بلدية القاهرة يوم ١٤ المحرم ١٢٨٦هـ ـ ٢٧ أبريل ١٨٦٩ ؛ فقد صدرت إرادة سنية لرئيس القومسيون الخصوصي من الخديو إسهاعيل بإنشاء وتشكيل وترتيب جمية خصوصية بشكل « مونسبليه » أي مجالس بلدية للقاهرة . حيث إن الأنظمة والأعمال النافعة الجارى عملها في مدينة القاهرة ، والمقرر إجراؤها في المستقبل ، كلها تقتضى الضرورة ، وأن إدارة البلدة واستحصال لوازمها تقتضى ذلك ، كها هو جار في سائر البلاد ، لتتولى تنظيم وعمران المدينة ، ويكون كل ذلك بمعرفة هذه « الجمعية الحصوصية » ؛ وحيث إنه من الضرورى منح الجمعية المذكورة صلاحية تقدير زيادة بعض المصروفات الخاصة لاحتياجات البلدة كلها تمس الحاجة ، مع طرح

رسوم وعوائد بمعوفة الجمعية خلال الرسوم والعوائد المقررة لغاية الآن ؛ لحصول التوازن فى الإيرادات والمصروفات!! وتقرر فصل إيراد ومصروفات القاهرة عن نظارة المالية وإسنادذلك إلى البلدية .

وحتى تستكمل القاهرة أجهزتها وخدماتها ، كان لابد من إنشاء قسم للمطافئ . وكان لابد من الاستعانة بالخبرة الأجنبية . وطلب الخديو إساعيل من مستر ستانتون قنصل عام إنجلترا أن يرسل إلى حكومته ؛ لكى ترسل خبيراً كبيراً ليدرس الموضوع على الطبيعة ، فيرسل القنصل العام الإنجليزى فى مصر رسالة إلى وزارة الخارجية الإنجليزية يوم ٨ فبراير ١٨٧٥ ، يقول فيها « يود الخديو استشارة اليوزباشى شو رئيس فرقة المطافئ فى لندن ، فى الإجراءات التى تتخذ ضد الحريق ، وتنظيم فرقة المطافئ بالقاهرة . وقد كلفنى الخديو بأن أطلب من سعادتكم أن تتفضلوا فترخصوا لليوزباشى شو فى المجئ إلى مصر للإقامة فيها بضعة أيام ، للإدلاء برأيه فى هذا الشأن » .

وكان لابد من تنظيم المرور في العاصمة ، بعد أن اتسعت ؟ ولهذا أصدر الخديو إسهاعيل نطقاً كريماً إلى مأمور ضبطية مصر يوم ٩ المحرم عام ١٢٨٠هـ ١٨٦٣م ، يقول نصه « من المعية إلى مأمور ضبطية مصر : صدر النطق الكريم بإجراء ترتيب المقدار الكافى من « القواصة » السوارى على الطرق الطويلة ، مثل شبرا ومصر عتيقة وبولاق والشوارع الأخرى ، لمراقبة سير العربات ، حيث وصل إلى مسامع الحضرة المخديوية أنها جارية بسرعة . وبهذا السبب جارى اصطدام بعض الأهالى بسبب سيرها بسرعة ، مع إلقاء التنبهات الشديدة على القواصة المذكورين بعدم تعرضهم إلا لمن كان سارًا بسرعة ، وإنه إذا لوحظ مثل ذلك بأن يتعقبوه ويضبطوه لأجل معاقبته ، ليكون عبده الغيره ، ووقاية لعابرى الطريق من عباد الله . »

#### الأجانب كيف رأوا قاهرة إسماعيل:

ولكن كيف كان الأجانب يرون ما يجرى فى القاهرة فى عصر الخديو إسباعيل . تعالوا نقرأ شهادة مجموعة من المسئولين الأجانب : يقول مستر بيردسلى قنصل الولايات المتحدة في رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية ، بعث بها من القاهرة يوم ٩ نوفمبر ١٨٧٢ : رأى إسهاعيل ما يترتب من الفوائد على إنشاء مركز دائم لحكومته ، تلتف حوله شتى الوزارات ، فقرر ألا يجعل القاهرة عاصمة ملكه فحسب ، بل أن يجعلها عاصمة تليق بمصر ، لذلك أنفق أموالاً كثيرة وبدأ الجهود في همة قلها يتحلى بها أمير شرقى ، فعكف على العمل في السنوات الحمس الأخيرة ، لتجميل هذه المدينة ، التي يمكن تفضيلها اليوم على عدة عواصم أوروبية!!»

ويقول في رسالة أخرى وأيضاً إلى وزارة الخارجية الأمريكية ، بعث بها يوم ١٥ سبتمبر ١٨٥٨ من القاهرة :

" بلغ التجميل والتبديل في القاهرة من بضع سنوات ، مدى يصعب على الأجنبى تقدير طبيعته ومداه حق التقدير . وسكان القاهرة نصف مليون نسمة ، وهى قائمة بالقرب من المقطم ، وعلى مسيرة ميل ونصف من النيل ( لاحظوا ) ومنذ ست سنوات لم يكن الحيز الواقع بين القاهرة و النيل وبولاق إلا أرضاً واسعة منخفضة ، تغمرها مياه الفيضان ، ولا يزرع منها غير بقع عند انحسار هذه المياه . وهذا الحيز اليوم هو الحى الجديد الجميل ، ويسمى بحى الإسماعيلية ، تكريماً لسمو الخديو . وقد ردم على ارتفاع يتراوح بين ست أقدام وثهان بالأتربة التى جلبت من أنحاء المدينة . وقد خططت فيه طرق واسعة لسبر العربات، تحف بها الأشجار ، ومنحت الأرض بالمجان « لاحظوا» لمن يتعهد بأن يقيم عليها بناء معين الرسم . وهكذا أنشئت مدينة جديدة تماماً تتألف من أبنية رائعة ، تمتد من المدينة القديمة إلى ضفاف النيل ، فكأنها نشأت بفعل من السحر . .

ويمضى قنصل عام أمريكا ، يقول في تقريره لوزارة خارجيته ، وهو يصف القاهرة وأعمال الخديو إسماعيل :

« كانت البقعة الشاسعة المعروفة باسم الأزبكية ، تقوم على جوانبها مجموعات من
 الدور الأوروبية ، يتألف منها الحي الأفرنجي . ولم تكن هذه البقعة أيام الفيضان إلا

بحيرة واسعه ، فإذا انحسرت المياه أصبحت مأوى للكلاب ، ومسرحاً للجنايات . وعجتمعاً للسوقة . . وقد استحالت اليوم إلى حديقة عمومية رائعة الجمال ذات ممرات رملية وطرق ظليلة ومروج خضراء . ومما يأخذ فيها بالألباب بحيرة صناعية هي آية في الجمال ، وتحف بهذه الحديقة أبنية أخاذة المنظر منسقة على طراز واحد . .

ق وفي داخل المدينة ، خطت طرق جديدة واسعة ، توفر سبل المواصلات ، وتجلب الهواء و النور إلى أحياء تزدحم بالسكان وتوفر الآلات الماء العذب لأحياء المدين بأسرها، مقابل مساهمة في النفقات اللازمة ، وهناك مصنع للغاز يورد ٢٠٠٠ متر مكعب في اليوم ينبر الطرق والميادين العامة .

« والطرق الجديدة كلها مرصوفة رصفاً متفناً ، ومحفوفة بالأفاريز « الأرصفة » وبها بجار !! وأنشئ في شهال المدينة حي جديد اسمه « الفجالة » ، وفي الشهال الشرقي خط حي جديد آخر ، وتجرى الأعمال لردم الحفر ولتعبيد الأرض . وقد تراكمت عليها أكوام من الأتربة نقلت إليها من أطراف المدينة على مر الأحقاب . . ويخترق هذين الحيين طريق واسع ، يوصل إلى موقع هليوبوليس القديم وإلى العباسية ، على طرف الصحراء ، حيث تقوم المدارس الحربية »

ويختتم قنصل عام أمريكا في مصر مستر بيردسلي تقريره إلى وزارة الخارجية الأمريكية فيقول :

« وكذلك أنشىء طريق جميل جداً للعربات ينتهى إلى الأهرام ، ويجتاز الجسرين الجديدين فى الجزيرة « يقصد كوبرى قصر النيل القديم وكوبرى الجلاء » ويجرى العمل على تحويل هذه الجزيرة « يقصد جزيرة الزمالك » تحويلاً سريعاً إلى حديقة عمومية غناء. وسيقام فيها أيضاً المتحف المنوى إنشاؤه عن قريب . . . وكذلك يشرع فى إنشاء حديقة شاسعة شرقى الجزيرة . وشيد الجديو مسرحاً كبيراً جداً للأوبرا الإيطالية ، وآخر أصغر منه للكوميديا الفرنسية وبنيت حنفيات عمومية كبيرة ومساجد وقصور عديدة وفى كل النواحى نشاهد آيات النشاط والتحسين ، تذكر نشاط الغرب ، أكثر مما تذكر عادات الشرق . . »

أما رينى بك فيذكر ، فى كتاب صدر عام ١٨٧٣ ، أن طول الطرق العامة زاد من ١٨٧ ألف متر إلى الله من الله متر مربع ١٨ ألف متر مربع ١٨ ألف متر مربع إلى ١٤ ألفا و ١٨٠ متر . وزادت مساحة الطرق من ١٤٧ ألف متر مربع إلى ١٤٧ ألف متر مربع إلى ١٤٧ مسجداً جديداً منها مسجد الرفاعى المبنى على طراز فخم بالقرب من القلعة ، وقد قامت بنفقاته سمو الأمرة والدة الخديو . ولهذا المسجد ملحقاته : ملجأ للأيتام وتكية للنسوة العاجزات . . »

## المحروسة .. في أواخر عصر إسماعيل

●● وعلينا أن نعترف بأن القاهرة التى بدأت بمساحة كلية هى ٣٤٠ فداناً عام ٩٦٩ قد اتسعت وزادت مساحتها فى عصر أسرة محمد على باشا ١٠٠٠ فدان ، معظمها تم فى عصر الخديو إسهاعيل . ولكن ماذا عن التقسيم الإدارى ، بعد أن اتسعت المحروسة وأصبحت بهذا الاتساع الكبير ؟

يقول على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية التى كتبها وطبعت بأمر الحديو توفيق فى مطبعة بولاق الأهلية بين عامى ١٨٨٨ و ١٨٨٩م ، وصدرت الطبعة الثانية منها عام ١٩٦٩م : كانت أقسام وأحياء القاهرة أيام الخديو إسهاعيل وابنه الحديو توفيق مكونة من ١٠ أحياء أو أثمان ، هى أثمان : الموسكى . . الأزبكية . . باب الشعرية . . الحيالية . . الدرب الأحمر . . الخليفة . . عابدين . . السيدة زينب . . مصر العتيقة . . بولاق .

وكان فى الأنمان المذكورة ٤٨ قره قول أى أقسام للشرطة ، موزعة داخل البلد وخارجها لإقامة العسكر بها ، والآن \_ يضيف على مبارك \_ بطل أكثرها ولم يعد باقباً منها إلا القليل .

وكان كل ثمن فيه: بيت للصحة يقيم به حكيم وحكيمة وكاتب وتمورجي للكشف على من يموت ، وتطعيم الجدري ومعالجة بعض المرضى وإعطاؤهم بعض الأدوية ، وقيد من يولد ومن يموت في دفاتر مخصوصة ، ترسل إلى ديوان الصحة "وزارة » وإخبار بيت المال عمن يموت وهو تابع لمجلس الصحة العمومية ، يتلقى منه المخاطبات ويخبره عن جميع الحوادث الصحية .

وفى كل ثمن معاون وكاتب وبضعة عساكر ، وهم تابعون لديوان المحافظة . ووظيفته النظر فى المنازعات و الخصومات ، فها يمكن صرفه . . صرفه (!!) و إلا أرسله إلى جهة الاختصاص .

وبدلاً مما يقال الآن : فلان راح النقطة أو القسم . . . كان يقال : « فلان . . راح َ التمن ّ أو بدلاً مما يقال الآن : « والله أروح فيك القسم . . » كان يقال : « والله أروح فيك . . التمن » !!

●● وكان كل ثمن ينقسم إلى شياخات ، تكثر أو تقل بالنسبة لكبر الثمن وصغره، ولكل ثمن شيخ يعرف باسم شيخ الثمن ، وله مرتب يصرف من المحافظة قدره ١٠٠ قرش صاغ شهرياً . وبكل شياخة شيخ يعرف بشيخ الحارة ، ولكن ليس له راتب من المحافظة ، وإنها يتكسب من النقود التي يأخذها باسم « الحلوان » من سكان الأملاك التي في زمام شياخته ؛ لأن العادة أن من أراد أن يؤجر بيتا في حارة من الحارات يكون ذلك بمعرفة شيخ الحارة ، وبعد تأجيره للبيت يدفع له أجرة شهر برسم الحلوان!!

وكانت الحكومة تستعين بهؤلاء في توزيع « الفردة » والطلبات ، ويظهر مما كتبه عبد الرحمن الجبرتي أن هذا الترتيب لم يحصل إلا في زمن الفرنساوية ، أى أيام الحملة الفرنسية على مصر ، التي جاءت عام ١٧٩٨م ، فهم الذين ابتدعوه ووضعوه ، وبقى مستعملاً من بعدهم إلى الآن . . « أيام على باشا مبارك ، ويضيف : ولم أر ذلك في خطط المقريزى ، فإنه لم يتكلم عن تقسيم القاهرة ولا الفسطاط إلى أثبان . .

ويقول على باشا مبارك : كان عدد الحارات والعطف والدروب والشوارع فى القاهرة حوالى ١٦٠ منها ١٣٣ شارعاً كبيراً . وعدد الحارات ١٦ حارة . والعطف ١٧٩ عطفة و ٢٠٨ دروب و ٢٤ سكة ، وفروع السكة ١٦ ، والطرق ١٩ ، وكان طول كل ذلك ٥٤٥٩ متراً .

ولكن في عصر إساعيل وبعد إنشاء حى الإساعيلية وحى الفجالة وغيرهما من جسر شبرا وجسر أبى العلا ، وطريق مصر العتيقة بلغ طول الشوارع والحارات أمتار ومساحتها ٣٣٢ فداناً ؛ أى إن مساحة ما استجد من الشوارع والحارات يبلغ ١٠٠ فدان ، وهو ما يقرب من نصف عدد الحارات القديمة .

وصارت شوارع القاهرة وحاراتها كالآتي :

٣٤٩ شارعاً طولها ٨٢١٧٦ متراً .

و ٣٥٧ حارة طولها ٤٣٦١٩ متراً .

و ۸۷۲ عطفة طولها ٤٤٢١١ متراً .

و ۲۱۹ درباً طولها ۲۸۳۳۳ متراً .

و ١٦ ميداناً طولها ١٨٩١ متراً ومساحتها ٣٤ فداناً . . .

وكانت مساحة حى الإسماعيلية الجديدة ٣٥٩ فداناً ؛ أى أكثر من مساحة القاهرة الفاطمية ، عندما أنشأها جوهر الصقل بحوالى ١٩ فداناً !! وبذلك أصبحت مساحة المدينة الساحرة ٢٩٠٠ فدان ؛ أى زادت في عصر أسرة محمد على نحو ٢٩٠٠ فدان في عصر إسماعيل .

#### جوامع مصر .. ومساجدها :

وكان عدد الجوامع ٢٦٤ جامعاً ، منها المدارس التى كانت مدارس للتعليم وأماكن للعبادة ، وكان عدد المدارس ٧٠ مدرسة . بينها كان عددها أيام المقريزى ٨٨ جامعاً و٧٠ مدرسة ، وبذلك يكون ما استجد فى القاهرة بعد المقريزى إلى عهد خطط على باشا مبارك ١٠٦ جوامع .

و إلى عام ٥٦٠ هـ كانت صلاة الجمعة تقام فى القاهرة ومصر العتيقة فى ٨ جوامع فقط ، هى : جامع عمرو بن العاص . . جامع العسكر . . جامع ابن طولون بالقطائع . . والجامع الخاكمى ؛ أى جامع الحاكم بأمر الله فى القاهرة الفاطمية . . وجامع القس . . وجامع القرافة . . وجامع راشدة .

وفى أيام المهاليك الجراكسة كثرت عملية بناء الجوامع حتى بلغت فى آخر عصرهم ١٣٠ جامعاً تقام فيها صلاة الجمعة ، وكان منها بمصر العتيقة ١٠ جوامع ، وبالقرافة ١١ جامعاً . وعلى النيل خارج الجامعاً . وعلى النيل خارج القاهرة (!!) ٤٠ جامعاً وبين القاهرة ومصر العتيقة ٣٢ جامعاً ، وبالقلعة ٤ جوامع ، وخارج القاهرة بالترب ٧ جوامع ، وداخل القاهرة ١٧ جامعاً .

وكان الجامع المدرسة على غرار مدرسة ومسجد السلطان حسن ، ومسجد قلاوون ومسجد برقوق والأزهر نفسه . وقد اندثرت هذه المدارس ، وأصبحت جوامع ولم يبق منها مخصصاً للتدريس ، وللمدرسين فيه رواتب ، إلا الجامع الأزهر فقط . . ويقول المقريزي إن هذه المدارس لم تكن معروفة زمن الصحابة ولا التابعين ، وإنها حدثت بعد عام ٥٠٠ه م . وأول مدرسة بنيت في بغداد عام ٥٥١ه م ، وكانت مصر في ذلك الوقت فاطمية . وأول مدرسة كان في خلافة الخليفة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله في الجامع الأزهر ، وكان الوزير يعقوب بن كلس يقرأ درساً في بيته ، وكتاب فقه على مذهبهم الشيعي ، وعمل مجلساً بجامع عمرو بن العاص . .

أما أول مدرسة أقيمت على المذهب السنى . . فكانت فى عهد صلاح الدين الأيوبى، بعد أن قضى على الدولة الفاطمية وألغى المذهب الشيعى ، وأقامها بجوار الجامع العتيق عام ٥٦٦ه ، وعرفت بالمدرسة الناصرية وكانت للشافعية . وبنى فى العام نفسه المدرسة القمحية بقرب الناصرية للمالكيين ، ومدرسة السيوفية للشافعية . وبانتهاء الدولة الأيوبية كان فى القاهرة ٢٥ مدرسة ، منها : ٧ للمذهب الشافعى ، ولا مدارس للمذهب الحالكى ، و ٤ مدارس للمذهب الحنفى ، ومدرسة واحدة للمذهب الحنبل . .

وتارة كان يدرس بالمدرسة مذهبان ، فكان للشافعية والمالكية مماً ٤ مدارس ، ومثلها للشافعية و الحنفية . . وكان عدد المدارس فى آخر حياة المقريزى كها قال فى خططه ٤٥ مدرسة فى نحو ٢٨٠ سنة ، وصار فى القاهرة ٧٠ مدرسة . .



كوبرى قصر النيل القديم أول كوبرى معدنى كبير في مصر أقيم في عصر الخديو إسباعيل وفي الضفة الشرقية للنيل نجد على اليسار ثكنات قصر النيل وعلى اليمين فندق سميراميس القديم وهو تحت الإنشاء!!



وكوبرى قصر النيل الجديد ، الذي أطلق حليه الملك فؤاد اسم والده العظيم الخديو إسهاعيل عندما أعيدت إقامته عام ١٩٣٣م .



قاهرة الخديو على اليمين والماني الحديثة والمتحف المصرى على اليسار.



تمثال مصطفى كامل يتوسط الميدان الذي يحمل اسمه . . وبقايا مبانى عصر الخديو إسماعيل .



. . وتمثال طلعت حرب يتوسط الميدان الذي يحمل اسمه . . بعد أن كان اسمه ميدان سليهان باشا ولاحظوا تخطيط الشوارع التي تتفرع من الميدان الدائري على غرار باريس .



مجمع المصالح الحكومية أشهر وأكبر مبنى حكومي في أفريقيا



تمثال سليمان باشا الفرنساوي يتوسط ميدانه في النصف الأول من القرن العشرين



تمثال إبراهيم باشا في ميدانه الشهير بالأزبكية في أواخر الثلاثينيات ولاحظوا موديل السيارات .



ميدان إبراهيم باشا الأوبرا سابقاً يتوسطه تمثال البطل إبراهيم ماشا وخلفه مقاما حديقة الأ: يكمة .



ثم قبر سليهان باشا الفرنساوى في حديقة قصره في الحي الذي يحمل اسمه إلى الآن في حي مصر القديمة.



سليهان الفرنساوي رئيس أركان حرب الجيش المصري في عصر محمد على .



تمثال سليهان باشا الفرنساوى جد الملك فاروق لأمه . . قبل أن ينزلوه من ميدانه . .



شرفة فندق شبرد القديم كها كانت تبدو عام ١٨٨٠م وهو الفندق الذي أقيم مكان قصر محمد بك الألفي في الأربكية واحترق الفندق يوم ٢٦ يناير ١٩٥٢ أثناء حريق القاهرة .



جانب من ميدان الأزبكية أيام حملة بونابرت وحوله قصور الأمراء الماليك.



قصر محمد بك الألفى حيث مقر قيادة بونابرت في مصر من ١٧٩٨ إلى ١٨٠١م.

# قلب القاهرة .. من باب الشعرية للموسكي

مثلث كبير هو بكل المقاييس « قلب القاهرة الشعبية » وقلبها التجارى والترويحى والثقافى . وهو ما يقال عنه فى الدول الكبرى « المدينة » أو « السيتى » أو « الداون تاون» . هكذا كان هذا المثلث منذ مثات السنين ، وهكذا سيظل لمثات أخرى مها تحرك القلب التجارى ، مرة إلى شوارع قاهرة إسهاعيل فى شوارع فؤاد وشريف وقصر النيل وسليهان باشا وعدلى وثروت . . أو تحرك إلى الضواحى كها هو الآن فى مصر الجديدة ومدينة نصر . .

هذا المثلث فيه أحياء : باب الشعرية . . درب الجنينة . . الموسكى . . العتبة . . المناصرة . . والأزبكية . ويمتد من الفجالة وبركة الرطل شهالاً إلى الموسكى وكوم الشيخ سلامة والمناصرة جنوباً ، ومن أمير الجيوش وبرجوان والخرنفش وحارة اليهود شرقاً . . وحارة النصارى ووجه البركة والأزبكية وباب الحديد غرباً .

وكها فيه حارة اليهود من الشرق . فيه حارة النصارى من الشهال الغربى . وكان فيه دار إعداد كسوة الكعبة المشرفة . وفيه الكثير مما دخل الوجدان المصرى من أسهاء أحياء وشوارع . فيه باب البحر ، وما علاقة قلب القاهرة بالبحر . وهو ليس البحر المللح ، وليس بحر النيل الذى كان يصل إلى هذا المكان عند باب الحديد ، ولكنه يعود إلى سيدى الشيخ محمد البحر !! وفيه غيط النوبى . . والجامع الأحمر والوسعة . . التى كانت سبة في جبين القاهرة ، تماماً مثل منطقة كلوت بك فترة من الزمن .

وفيه الخزنفش التي هي الخرشتف!! وفيها حارة برجوان ، وفيه العتبة الخضراء التي كانت زرقاء وتوابعها من المناصرة والأزبكية والعشاوي ، وفيها وجه البركة . .

وفيها تلتقى الأديان السياوية كلها: الإسلام و المسيحية و اليهودية بها فيها من مساجد وزوايا وأضرحة .. وكنائس وكاتدرائيات .. ومعابد يهودية .. فيها المدارس الإسلامية والكتاتيب والأسبلة ، وفيها المدارس الأجنبية والإرساليات .. مما يعطى الرمز الذى تفخر به مصر من سياحة .. وفيها مستشفيات إسلامية وقبطية ومسيحية غربية . . وإسرائيلية أيضاً .

- ●● وطبقاً لخريطة القاهرة التى طبعتها مصلحة المساحة المصرية عام ١٩١٠م، نجد فى هذه المنطقة من المساجد و الجوامع: جامع الطواشى . . جامع سيدى أحمد شهاب الدين . . جامع سيدى على الفرا . . جامع سيدى الشيخ محمد البحر . . جامع أولاد عنان . . جامع القاضى يحيى . . جامع البنات . . الجامع الأحمر . . جامع السلطان الأشرف . . جامع قلاوون . . جامع محمد الناصر . . جامع برقوق . . جامع السلحدار . . جامع مزهر . . جامع مراد باشا . . جامع سيدى الشعراوى . . بل كانت هناك دار إعداد كسوة الكعبة ، التى ظلت مصر تقدمها لبيت الله الحرام مئات عديدة من السنين . .
- ●● ونجدها عامرة بالكنائس المسيحية ، ولكل المذاهب : فنجد كنيسة الأقباط الأرثوذوكس . . كنيسة الأرمن « الغرغورى » . . كنيسة الكلدان الكاثوليك . . كنيسة الأرمن الكاثوليك . . بل مقر البطركخانة القبطية المصرية للأقباط الأرثوذوكس . . وكاتدرائية مار مرقس فى قلب حارة النصارى . ونجد مقر جمعية الشمان المسيحين .
- وكان بها عدد من المعابد اليهودية: كنيس بالقرب من جامع برقوق . . و ٦ معابد يهودية في وحول شارع صقالبة . . وكنيس قرب شارع بين السورين . . وآخر بين شارع الجيش وشارع الموسكي .

- وكان بها عدد من المدارس الدينية: مدرسة البنات الأمريكان قرب شارع
   الفجالة . . وكلية الفرير بالخزنفش على بعد خطوات من دار الكسوة . .
- ●● وكان بالمنطقة أقسام للشرطة : الموسكى . . باب الشعرية . . الأربكية . . وعدد من القنصليات والسفارات والفنادق الكبرى . . والبوسطة العمومية . . والمطافئ . . والمحكمة المختلطة . . ومن البنوك : الكريدى ليونيه . . وأمريكان إكسبريس . وأيضاً . . مقر صندوق الدين . .
- ●● وفي هذا المثلث الكبير الذي قاعدته شارع الخليج المصرى من الشرق ، وشارع الفجالة من الشرال ، وشارع عباس نازلي النهضة « رمسيس الآن » من الغرب ، ثم سرة القاهرة عند العتبة والأزبكية ، وباب الحديد الذي كان فيه عصب الحياة للعاصمة المصرية . .

كان فيه المحافظة فى باب الخلق « مديرية الأمن الآن » . . ومحكمة باب الخلق «الاستثناف الآن » . . والكتبخانة « دار الكتب » . . والمتحف الإسلامي .

وكان فيه شارع البركة ، وشارع وجه البركة ، وشارع قنطرة الدكة ، وشارع القبيلة . . . فقد انتهى كل ذلك . . تم ولكننا لم نعد نجد أثراً للبركة ولا للدكة ولا لأى قبيلة . . . فقد انتهى كل ذلك . . تم ردم البركة ، وأزيلت القنطرة . . بل أزيلت الدكة التى كان يجلس عليها الخليفة أو السلطان أو الوالى ، وهو يستعرض أسطوله البحرى قبل خروجه للغزو أو الدفاع ، عندما كان نهر النيل يصل إلى هنا ، إلى حيث باب الحديد . . وأزيل مكان تحصيل المجارك « المكس » عندما كان هنا مقر المكس أو المقس . كل هذا انتهى ، ولكن ظلت الشوارع تحمل كل هذا التاريخ على كاهلها ، أو على لافتات الشوارع والحارات والأزقة والدروب والعطف .

وكان فيها : شارع سوق الزلط ، والجباسة، والجيارة ، وفيها شارع الفجالة «الفجل وكان فيها . «الفجل والطبالة «صاحبة الطبلة » ، والفوطية ، والقماعين .

وكان فيها جزء لن ينسى من تاريخ العاصمة . . كان فيها صندوق الدين الرهيب ، الذى فرضته أوروبا على الخديو إسماعيل ليراقب الإنفاق المصرى . ومازال المبنى قائماً وهو الآن مقر مديرية الصحة ؛ وفيها أول مقر للمحكمة المختلطة التى نوبار باشا أول رئيس لوزراء مصر ؛ ليحاكم أمامها الأجانب بدلاً من أن يلجأوا إلى قنصلياتهم لينعموا بالحياية الأجنبية . وكان موقع هذه المحكمة خلف دار الأوبرا القديمة . . وفيها المقر الرسمى للبوستة العمومية . . والمطافئ . . والتياترو « المسرح القومى » ودار الأوبرا نفسها . وكان فيها أشهر فنادق العاصمة : شبرد القديم الذى احترق يوم ٢٦ يناير ١٩٥٧م ، والكونتنتال وفيكتوريا وبريستول . . . وأيضاً كان بها أرخص الفنادق!!

وكان فيها مقر إدارة جيش الاحتلال البريطاني بين ميدان الخازندار عند شارع الجنينة وبين حديقة الأزبكية .

وفيها حى باب الشعرية ، الذى لا علاقة له بها نشربه فى الشوربة ، أو نأكله من شعرية.

وكان فيها أماكن اللهو القديم . . والتسالي . . والبوز « البوظ » الخمارات . .

● هذا هو قلب القاهرة الحيوى ، الذى ينافس شارع قصبة القاهرة المسمى المعز لدين الله الفاطمى ، الذى كان عصب الحياة المصرية ، منذ اختط القائد جوهر الصقلى مدينة القاهرة الفاطمية . .

تعالوا لنغوص في هذا القلب الحيوى للعاصمة المصرية . .

### ● باب الشعرية .. والشعراني .. والموسيقار العبقرى:

لن نستخف بعقل القارىء ، فنقول كها يقول العامه إن اسم باب الشعرية يعود إلى صناعة الشعرية . . فقد حسم هذه القضية إمام المؤرخين الذين وصفوا مصر وخططها: « المقريزى » عندما قال: إن « الشعرية » هم طائفة من قبائل البربر يقال

لهم بنو الشعرية هم ومزانة . . وزيارة . . وهوارة من أحلاف لواته ، الذين نزلوا بالمنوفية . . ومعنى هذا أن حى باب الشعرية يعود إلى بداية نشأة القاهرة ، والذين جاءوا مع جوهر الصقلي ضمن الجيش الفاطمى ، الذى جاء من المغرب لفتح مصر. .

ويؤكد هذا أن الخليفة الفاطمى العزيز بن المعز بنى منظرة اللؤلؤة على الخليج بالقرب من باب القنطرة جهة جامع الشيخ عبد الوهاب الشعرانى ، وكانت من أحسن منتزهاتهم ؛ إذ كانت تشرف على الخليج من جهة الغرب ، وعلى البستان الكافورى من الشرق ، وجعل لها سرداباً تحت الأرض « نفقاً » متصلاً بالقصر الكبير، وكان يركب في هذا السرداب من القصر الكبير إلى اللؤلؤة ، ويتجول فيها في أيام زيادة منسوب المياه في الخليج بحرمه وخواصه ، وكانت تطل على بستان المقسى « عند باب الحديد الآن» . وكان هذا البستان كبيراً جداً يمتد إلى شاطىء النيل ، عندما كان يصل إلى هذا الموقع عند باب الحديد . وكان مكان بستان المقسى هو أول شارع الجمهورية «إبراهيم باشا سابقاً » ؛ حيث جامع أولاد عنان الذي مكانه الآن جامع الفتح ، وكان هذا البستان يصل إلى بركة الأزبكية والموسكى . .

كيا بنى العزيز داراً للصناعة « لبناء السفن » بالمقس أى المكوس أى الجمارك ، بالقرب من موضع جامع أولاد عنان ، وأنشأ المراكب التى لم ير لها مثيلاً من قبل عظمة ومتانة وحسناً . وكان ليوم خروج الأسطول رسوم واحتفالات ومهرجانات ، ذكرها المقريزى فى خططه . وكان الخلفاء الفاطميون يخرجون للفرجة ؛ فيمتلىء وجه النيل وساحله بالمتفرجين ، ويكون ذلك اليوم من المواسم المشهورة .

وكان فى باب الشعرية رقعة للقمح بجهة العدوى بشارع الزعفران بثمن باب الشعرية ، يباع فيها القمح والشعير والفول والذرة .

●● وباب الشعرية ذكره الفرنسيون خلال حملة بونابرت باسم باب العدوى ؟ لوجوده مقابل جامع العدوى الموجود الآن بأول سكة الفجالة من ناحية الخليج المصرى شمال سور صلاح الدين ، الذى كان يصل من القلعة إلى باب الحديد . وباب

الشعرية كان فى الامتداد الذى مده قره قوش من باب القنطرة إلى باب البحر ، فهل يعنى هذا أنه أيوبي الأصل ؟!

وفى عصر الخديو إسماعيل ، ولسهولة الضبط والربط . . تم تقسيم القاهرة إلى ثهانية أثمان « أقسام إدارية » ، وكل ثُمن ينقسم إلى شياخات تكثر وتقل بالنسبة لكبر الثمن وصغره ، ولكل ثُمن شيخ كان يعرف بشيخ الثمن مرتبه شهرياً من المحافظة ١٠٠ قرش صاغ .

ولكل شياخة شيخ يعرف بشيخ الحارة ليس له راتب من المحافظة ، وإنها يحصل على رزقه مما يكسبه من نقود يأخذها برسم « الحلوان » من سكان الأملاك التى فى شياخته ، لأن العادة كانت أن كل من أراد أن يؤجر بيتاً فى حارة ، يكون ذلك بمعرفة شيخ الحارة . وبعد تأجيره البيت يدفع له أجرة شهر برسم الحلوان ، أين هذا مما نعيشه الآن بعد حوالى ١٠٠ عام مما نتحدث عنه . . ؟!

وكانت أثان القاهرة ، هى : ثمن الموسكى . . ثمن الأزبكية . . ثمن باب الشعرية . . الدرب الأحمر . . الخليفة . . عابدين . . السيدة زينب . . مصرعتيقة . . بولاق . . .

وكان ثمن باب الشعرية هو ثانى أكبر الأثبان ، التى يتم فيها تحصيل العوايد بعد ثمن الأزبكية الذى كان يأتى فى المقدمة . . وبعده ثمن الجالية ، ثم ثمن بولاق . . نقول هذا لنبين أهمية ثمن باب الشعرية أيام الخديو إسماعيل ، وكان ثمن مصر القديمة هو الأقل ؛ أى إنه فقد أهميته القديمة رغم أنه كان ميناء القاهرة الأول ، قبل أن يتدهور حاله .

ومن حيث عدد المبانى و المحال ، كان الأول هو ثمن الأزبكية ، ثم بولاق ثم الجمالية، ويأتى ثمن باب الشعرية في الترتيب الرابع ، والأخير ثمن قوصون .

وفي الخطط التوفيقية للعلامة على باشا مبارك وصف تفصيلي لشوارع وحواري

وعطف وأزقة حى باب الشعرية . . فها حالة هذا الحى وشوارعه عند عام 1۸۷٥-۱۸۷۸ ؟

### يقول على باشا مبارك :

كان أكبر شوارع باب الشعرية هو الشارع الطولى ، الذى يبدأ من قره قول « قسم شرطة » باب الشعرية ، وانتهاؤه بوابة مسجد السيدة زينب رضى الله عنها . . وهى بوابة الخلاء القريبة من زاوية الحبيبى ، وطوله ٣٦٠٠٩م . وهذا الشارع حين يقابل القره قول الذى بجوار السيدة زينب ينعطف جهة اليمين حتى يمر على قناطر السباع ، وكانت أكبر القناطر على الخليج أمام السيدة زينب والشيخ العتريس . ثم ينعطف إلى اليسار ماراً على الجهة الغربية من مقام ومسجد السيدة بطريق مصر العتيقة ؛ حتى ينتهى إلى بوابة الخلاء المعروفة ببوابة السيدة .

وشارع الشعرانى : ابتداؤه من قره اقول باب الشعرية ، وينتهى إلى ضريح سيدى على الحيار . . وعلى يسار المار به حارة كبيرة تعرف بحارة الشعرانى تجاه جامع الأستاذ الشعرانى يسلك منها لحارة برجوان وللخرنفش . . وبها ٧ عطف : الأولى عطفة الفرن، وعطفة الزاوية ، وعطفة سيدى على وفا ، والعطفة الصغيرة ، وعطفة الجداوى، وعطفة المندور ، والعطفة الضيقة ، وبهذه الحارة حمام الشعرانى .

ومن جهة اليمين نجد فيها جامع الشعرانى ، وهو ضريح الأستاذ الشيخ عبد الوهاب الشعرانى صاحب التآليف الشهيرة ، داخل الجامع المعروف باسمه، وهو على يمين الذاهب من شارع باب الشعرية إلى شارع الموسكى . . أنشأه القاضى عبد القادر الأرزبكى نسبة للأمير أرزبك أحد أمراء الجراكسة ، وجعله مدرسة ، ووقف عليها أوقافاً كثيرة وشعائره مقامة من ريعها إلى الآن ( زمن على مبارك ) ، ويعمل لسيدى عبد الوهاب حضرة كل أسبوع ومولد كل عام . وبأسفل هذا الجامع سبيل تابع له ، كان يملأ كل سنة من الخليج المصرى ، وبجواره مباشرة ضريح يعرف بضريح الحضر. .

وبجوار مسجد الشعراني ، عاش الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب . وعندما كان محمد عبد الوهاب يتكلم عن طفولته ، كان يذكر بكل إعزاز مولد سيدى الشعراني ، وحلقات الذكر التي كانت تنصب كل مساء . ومنه وخلالها حفظ التواشيح الدينية والابتهالات التي كانت تشتهر بها الموالد ، وأثر كل هذا في وجدان الفنان الكبير . ومن المؤكد أن الشيخ الشعراني ينسب لهذه القبيلة المغربية البربرية الأصل . .

وبأول الشارع زاوية أبى العشائرعند باب القنطرة ، ويقال لها أيضاً جامع أبى الأشائر ، وعرف المسجد أو الزاوية باسم منشئها أبى السعود بن أبى العشائر ، وكان من أجلاء مشايخ مصر . وبآخره زاوية خوند بجوار ضريح الأربعين ، منقوش على بابها في الحجر اسم فاطمة خوند ، وهى مقامة الشعائر وبها منبر ، وكانت تعرف أولاً بمدرسة أم خوند ، وكان سيدى عبد الهاب الشعراني يتعبد بها .

وبهذا الشارع أيضاً ثلاثة أضرحة : أحدها ضريح أبى الحمائل داخل زاويته تجاه زاوية خوند ، ثم ضريح سيدى عصفور .

## يقول الشعراني :

وكان تجاه زاوية أبى الحيائل زاوية مدفون فيها سيدى إبراهيم بن عصيفير الذى حرفته العامة إلى عصفور ، وكان خطه الذى يمشى فيه من باب الشعرية إلى قنطرة الموسكى وإلى جامع الغمرى . وثالثها ضريح سيدى على الحيَّار وهو أحد مشايخ الشعراني .

هذا هو وصف شارع الشعراني في وقت على مبارك . أما في الأزمان القديمة فكان يعرف بخط باب القنطرة . . وقال المقريزي :

وخط باب القنطرة كان يعرف قديماً بحارة المرتاحية وحارة الفرصية والرماحين . وكان ما بين الرماحين الذي يعرف اليوم بباب القوس داخل باب القنطرة وبين الخليج فضاء لا عهارة فيه !! بطول ما بين الرماحين إلى باب الخوخة ، وإلى باب سعادة وإلى باب الفرج .

ولم يكن إذ ذاك « أيام المقريزى » أى عهائر على حافة الخليج . وإنها العهائر من جانب الكافورى وهى منظرة اللؤلؤة وما جاورها من قبليها إلى باب الفرج ـ وتخرج العامة عصريات كل يوم إلى شاطىء الخليج الشرقى تحت المناظر للتفرج ، فإن بر الخليج الغربى كان فضاء (!!) مايين بساتين وبرك .

هكذا يقول المقريزى: ﴿ وسبحان مغير الأحوال حيث أصبحت هذه المنطقة هي أكثر مناطق مصر كثافة في السكان الآن ، بل هي من أكثر مناطق العالم كله كثافة!!..»

أما المرتاحية والفرصية فهى طوائف من عسكر الدولة الفاطمية ، سكنوا في هذه . المنطقة ، فعرفت باسمهم . . ونسبت إليهم . .

### ● أما شارع باب الشعرية الصغير:

« يقول على مبارك فى خططه التوفيقية : فكان يبدأ من شارع الطنبلى بجوار قنطرة العدوى ، وينتهى لشارع باب الشعرية الكبير ، وطوله ٢٤٠ متراً وبه من جهة اليسار ٣ عطف غير نافذة ، هى : عطفة المصطاحى ، وهى فوق قنطرة قديمة على الخليج بناها الفاطميون . . والثانية هى عطفة زند الفيل (!!) وعطفة قرباصة . أما من جهة المين . . ففيها عطفة المستوقد ، بداخلها مستوقد همام الطنبلى ، وبآخره زاوية تعرف بزاوية بهاء الدين المجذوب .

وبهذا الشارع نجد جامع المغاربة ، ويعرف باسم جامع الجنينة على شط الخليج ، وبه سبيلان : أحدهما وقف الشيخ مصطفى الجلالى وفوقه أماكن للسكنى ، والآخر وقف الحرمين . وعدة وكائل ، منها : وكالة القمح القديمة المعروفة أيام على مبارك باسم وكالة البرتقال ، ووكالة الجلالى كانت لبيع الحصر، ووكالة حسن كتخدا لبيع الأخشاب ، ووكالة الجاموس لتشغيل النجارة .

● وشارع باب الشعرية الكبير : أوله من بداية شارع الشعراني آخر شارع مرجوش ، وينتهي شارع قنطرة الدكة وطوله ١٣٠٠م ، وينقسم إلى ٤ أقسام .

#### • • القسم الأول:

شارع باب الشعرية الكبير الذى يبدأ من شارع مرجوش ، وينتهى إلى شارع أبى بدير ويقطعه الخليج المصرى ، وبه من اليسار عطفتان غير نافذتين : إحداهما بجوار الخليج من الجهة الغربية ، والأخرى بجوار حمام الخراطين .

ومن جهة اليمين فيها حارة المغربل . ودرب الرزاق ، ومحله بعض شارع باب الشعرية ، وكان الشعرية ، وكان الشعرية ، وكان الشعرية ، وكان يقيم به « معاون الثمن » وبه وكالتان : إحداهما وكالة الشكلي من وقف حسن كتخدا، ووكالةالزيت .

#### ● القسم الثاني:

هو شارع أبى بدير ، يبدأ من آخر شارع باب الشعرية ، وآخره أول شارع سوق الخشب . وبه من جهة اليمين درب سيدى مدين ، وبداخله جامع سيدى مدين وزاوية سيدى غيث . وهذا الدرب يسلك منه إلى شارع سوق الزلط من درب الطباخ إلى شارع الطواشى ، وبهذا الشارع جامع أبى بدير ، ويقابله جامع الزاهد .

#### ●● القسم الثالث:

شارع سوق الخشب وأوله آخر شارع أبى بدير ، وآخره شارع باب البحر . وبه من جهة اليسار بآخره جامع الست سلمى الحلبية ، ومن جهة اليمين درب الركراكى المغربى ، ثم درب سعيدة ، ويسلك منه سوق البقر ، وبآخر هذا الدرب ضريح الشيخ العجمى .

#### ● القسم الرابع:

شارع باب البحر . أوله من آخر شارع سوق الخشب وآخره شارع قنطرة اللكة ، وبه جامع الشيخ محمد البحر ، وبداخله قبره وقبر الشيخ تاج الدين ، ولهما مولد . ومن جهة اليسار ٣ عطف ثم درب التركهاني وجامعه ، ومن اليمين عطفة سوق

البقر، وعطفة العراقى ، وعطفة الأخضر، وعطفة الأشعل ، والسيوفي والغنامة . وهناك حمامان وجباسة المعلم عبادة أحمد . .

وشارع الدرب الواسع : أوله من آخر شارع باب البحر غربى جامع الفرا ، وينتهى لشارع درب القبيلة وطوله ٣٠٦ أمتار ، ومن عطفه : عطفة شق الثعبان ، وعطفة كنيسة الأقباط .

وشارع الدرب الإبراهيمي : أوله من شارع باب البحر بجوار جامع أولاد عنان ، وآخره شارع درب القبيلة ، ويقطعه شارع كلوت بك .

وشارع ميدان القطن ، ويبدأ من شارع باب الشعرية ، وينتهى لشارع القنطرة بجوار سيدى عبد السلام وطوله ٢٠٠م .

وشارع التهار ، الذى يبدأ من أمام جامع السعيد بشارع ميدان القطن وآخره عطفة نخلة وطوله ٣١٦ متراً وعن يمين المار به ٦ عطف ، وفيه زاوية التهار وبداخلها ضريح سيدى محمد أبى الحسن التهار .

وشارع بثر الحمص وأوله من آخر حارة الميدان وشارع الغيط ، وآخره أول شارع وسعة الجير .

أما شارع وسعة الجير ، فيبدأ من آخر شارع بئر الحمص تجاه عطفة قشاش ، وينتهى لشارع البيلى بجوار جامع الرويعى وطوله ٣٠٠ م ، وبه عدة عطف أبرزها عطفة سياسم . . وعطفة العويل . . وعطفة الغسالة ، ومن الجهة البحرية منازل الوسعة ، ومن الجهة الشرقية سكة الوسعة . و كانت بهذه المنطقة مقابر فى درب النوبى ، بيعت أرضها إلى محمد أفندى على « التراب » وشركائه خليل التراب وحسن التراب ومساحتها متر وكسور . وكانت تحيط بها منازل درب النوبى من الجهة القبلية ، ومن الجهة البحرية منازل الوسعة ومن الجهة الشرقية سكة الوسعة ، وزاوية الشيخ حماد وضريح الشيخ البحرى ، الذى جدده محمد أفندى على التراب . .

وفى عام ١٢٩٦هـ، باعت الحكومة أرض هذه المقابر إلى محمد أفندى على التراب ولشركائه الحاج خليل إبراهيم التراب وحسن أفندى التراب بسعر المتر نصف بينتو . . وبنرا فيها عدة بيوت ، سكن بها النساء الفواحش ، على حد تعبير على باشا مبارك . وأصبحت هذه المنطقة « منطقة وسعة الجير مشهورة بالوسعة وبسكانها من النساء سيئات السمعة في الردح والسلوك والعنف . وهذا هو سر وصف أى سيدة سيئة إنها جاءت من الوسعة !! وهناك جباسة المعلم حسن عباسى ، وربها كانت هذه الجباسة وراء تسمية المنطقه باسم « وسعة . . الجير » .

وشارع الفوطية الذي يبدأ من أول شارع سوق الخشب وآخر شارع أبى بدير
 ويمتد لشارع البيلى ، ودرب القطة وطوله ١٦٠٥م ، وهناك سبيل محمد عيد الشيمى ،
 الذي أنشىء عام ١٢٨٧هـ .

وشارع البيلي يبدأ من آخر شارع الفوطية ، وينتهى بشارع البكرية وشارع الرويعى وطوله ٢١ أمتار ، وبه ضريح الشيخ البيلي . .

● ثم شارع درب رياش ، الذي يبدأ من شارع البيلي بجوار الجامع الأحمر ، الذي جدده الأمير سليهان أغا السلحدار عام ١٢٢٧هـ، وينتهى لشارع القبيلة وطوله ٢٢١٧ متراً ، ويقطعه شارع كلوت بك ، وبأوله الجامع الأحمر ، وكان خلف الجامع مقبرة قديمة ، تعرف بترب الجامع الأحمر ، مساحتها فدان ونصف فدان ، اشتراها أيضاً عمد على التراب وشركاؤه ، وقسموها بيوتاً وحارات ولم يبق للمقبرة أثر .

وبقرب الجامع حمام يعرف بحمام الجامع الأحمر ، ويقال له أحيانا حمام الرويعى ، أنشأه السيد أحمد الرويعى صاحب جامع الرويعى بقرب جامع البكرى . وبهذا الشارع من جهة اليمين عدة عطف ودروب ، منها : درب الدحديرة وبداخله كنيسة السبع بنات. ومن جهة اليسار دروب ، منها : درب عبد الخالق ، ودرب القطة أوله من آخر شارع الفوطية ، وآخره شارع درب رياش ، ودرب الخواجات .

● وشارع درب القبيلة ، ويبدأ من آخر شارع درب رياش ، وينتهى لشارع قنطرة الدكة ، وشارع وجه البركة وطوله ٤٠٠٠م ، وشارع درب طياب ٩٩ م ، وشارع الغيط ويقال له شارع درب مصطفى ، وأوله من شارع بتر الحمص وآخره شارع العلوة وطوله ٣١٦م . وشارع العلوة وفيه الجامع المعلق ، الذى يشرف على الخليج المصرى ، وشارع القنطرة الجديدة ، ويبدأ من آخر شارع ميدان القطن بجوار سيدى عبد السلام، وينتهى أول شارع البندقية وطوله ٢٦٤م وعرف بالقنطرة التى انشأها محمد على باشا ليتوصل من فوقها إلى الخرنفش ، وهذا الشارع به عديد من الكنائس ، مثل : الموارنة ، وكنيسة الشوام ، وكنيسة الأرمن الكاثوليك.

وشارع البندقية من آخر القنطرة الجديدة ، وينتهى لشارع درب المزين ، وشارع حوش الحين ، وشارع حوش الحين ، وشارع حوش الحين ، وشارع المين وينتهى لشارع الموسكى تجاه حارة الفرنج . أما شارع حوش الحين . . فأوله من آخر شارع البندقية ، وأول شارع درب المزين ، وآخره درب البرابرة وطوله ١٥٤٤م .

وشارع السكة القديمة يبدأ من شارع الموسكى ، وينتهى بشارع الموسكى غربى كوم الشيخ سلامة ، وبداخل درب البرابرة جامع يوسف عزبان .

● أما شارع البكرية . . فيبدأ من آخر شارع البيلى ، وينتهى لباب الهواء وطوله ١٧٥ ، وبوسطه جامع الشرايبى ، وهوعن يسار من يسلك من الموسكى إلى الجامع الأهر ، أنشأه الحاج قاسم ابن الحواجا الحاج محمد الدادة الشرايبى عام ١١٤٥هـ ، ويعرف أحياناً باسم جامع البكرى لدفن المجذوب السيد على البكرى به ، الذى كان يمشى عريانا يحمل نبوتاً كبيراً ، وهو لاينسب لعائلة البكرى ، ولكنه حمل الاسم لأنه سكن بسويقة البكرى .

وشارع الرويعي ويبدأ من أول شارع البكرية ، وينتهي لشارع وجه البركة ، وطوله ١٤٠ م ، وبأوله جامع الرويعي بقرب جامع البكري . أنشأه السيد أحمد الرويعي شاه بندر التجار بمصر في القرن التاسع الهجري ، وبداخله صهريج . وفي مقابله مدفن السيد أحمد الرويعي المذكور . . وإلى هنا انتهى بيان أوصاف شارع جهة باب الشعرية ، وما يليها من جهة باب البحر والفوطية وجهة ميدان القطن والبكرية وغيرها .

● أما شارع السكة الجديدة . . فيبدأ من جهة ترب الغريب ، وينتهى أول شارع الموسكى ، وهو الذى أمر بفتحه محمد على باشا عام ١٢٦٥هـ ، بعد أن سكن الإفرنج الأزبكية والموسكى وفيه ٧ عطف ، منها : عطفة السبع قاعات التي بها ضريع الشيخ عبود ، وهو صاحب الحيام المعروف بالسبع قاعات .

وشارع الموسكى . . أوله من آخر شارع السكة الجديدة من عند قنطرة الموسكى بجوار القره قول « قسم شرطة الموسكى » ، وآخره شارع العتبة الخضراء . وهو ينسب للأمير عز الدين موسك ، قريب السلطان صلاح الدين الأيوبى ، وهو الذى أنشأ القنطرة المعروفة بقنطرة الموسكى ، ومات بدمشق . وهذا الشارع من جهة اليسار حارتان : الأولى حارة الفرنج يسلك منها للدرب الجديد ، وحارة حوش الدماهرة يتوصل منها لدرب الزيات ، وشارع الدرب الجديد بجهة اليسار من شارع الموسكى وطوله ١١٠ م يصل إلى حارة الفرنج ، وبه جامع العجمى .

وشارع العلوة . . أوله من شارع الموسكى وآخره زاوية الشيخ سلامة ، وشارع كوم الشيخ سلامة بشارع العلوة من جهة اليمين وطوله ١٢٠ م ، وبه جامع كوم الشيخ سلامه برأس شارع الموسكى ، ويعرف أيضاً بجامع الشيخ عبد الغنى ؛ لأن خطيبه كان هو الشيخ عبد الغنى الملوانى المالكى ، أحد علماء الأزهر وشيخ السجادة البيومية ثم زاوية الساكت .

●● وشارع المناصرة . . أوله من سكة قنطرة الأمير حسين بقرب جامع المرصفى وآخره شارع السويقة ، وطوله ٤٦٠م ، وكان بهذا الشارع درب قديم يعرف بدرب كوسا ، ذكره المقريزى ؛ حيث قال :

هو الآن يسلك فيه على شاطىء الخليج الكبير من قنطرة الأمير حسين إلى قنطرة الموسكى ، وعرف بحسام الدين كوسا أحد مقدمى الخلفاء أيام الملك المنصور قلاوون. ومات بعد عام ٦٨٤هـ ، ومحله الآن أول هذا الشارع من عند جامع المرصفى إلى آخر بيت الشيخ المفتى .

وشارع سويقة المناصرة . . أوله من آخر شارع المناصرة ، وآخره شارع العشهاوى ، ويقطعه شارع محمد على وطوله ٣٦٠، وبه من اليسار ٤ دروب ، هى : درب الصباغة . . درب القصاص . . درب أبى طبق بجوار زاوية الأربعين التى تحولت إلى مكتب لتعليم الأطفال ، ودرب المنجمة . أما من جهة اليمين ، ففيها ٥ عطف وحارة قلعة الكلاب!!

وشارع الخليج المرخم وشارع درب الطواب ، وشارع القراعلى ومنه إلى حارة شق الثعبان وشارع التميمي . .

### حى الحرف .. والخمارات !!

وباب الشعرية هو بأى مقياس حى الحرف والصنايعية من كل الحرف . وفى نهاية القرن ١٩ كان مشهوراً بأنه حى العلافين والقزازين والقاشين والزياتين والعطارين. . وبحكم تواجد هذه العهالة اليدوية الكثيفة ، وبحكم تلاحم الأزقة ، والدروب والعطف . . كثرت به الخارات ، وبحال إعداد وبيع وتقديم البوظة التى كتبها على باشا مبارك ( البوزة ) . . وهى غير الجيلاتي الذى يطلق عليه أهل لبنان والشام : البوظة المصرية . . فهى تصنع من مخلفات الخبز و الشعير ؛ حيث يتم تغميرها وتقديمها كمشروب يذهب بالوعى ، وهى تقدم إما فى قصعة من الفخار الأحمر ، أو نصف ثمرة القرع بعد تفريغها ، وكانت تسمى ( القرعة ) .

وإذا كان الأمن الأزبكية اليأتى في مقدمة أثبان القاهرة ، من حيث : عدد المقاهى ودكاكين العطارين والخيارات والبوز والعلافين والقزازين والقياشين والزياتين ، فإن ثُمن باب الشعرية يأتى في الترتيب الثالث حيث كان به ٦٦ مقهى و٥٦ خارة و٣ بوز. . و١١٢ عطاراً و١٣٨ قزازاً و٧٨ زياتاً و٢٤ قياشاً و٤٤ علاقاً بمجموع ٥٢١ علاقاً بمجموع ٥٢١ علاقاً . بينها كان ثُمن الجهالية فيه ٥٦٥ علاً .

وكان فى باب الشعرية اثنتان من الأجزاخانات ، بينها كان هناك ٢ بشارع كلوت بك و ٨ بشارع الموسكى ، وه بالأزبكية . . وهكذا . . ويلاحظ ارتفاع عدد الخمارات

والبوز فهم معاً يقتربان من عدد المقاهى ، فهل كانت الخمور متوافرة إلى هذا الحد فى هذا الحى الشعبى العريق ؟ . . أم أنها طبيعة أهل الحرف ، الذين يريدون نسيان واقعهم الأليم ؟! .

ومع كل هذا كانت هناك رقعة « أو عرصة » بجهة العدوى بشارع الزعفراني بشمن باب الشعرية ، يباع فيها القمح و الشعير و الفول و الذرة. .

# باب الحكم و المحكمة .. ودار الكتب

● إذًا باب الشعرية هو الباب الذي يؤدى إلى الحي أو المكان الذي سكتته قبيلة الشعرية البربرية القادمة من المغرب . كها أن باب زويلة هو المؤدى إلى الحي الذي سكتته قبيلة زويلة زميلتها القادمة أيضاً من المغرب مع جوهر القائد فا تح مصر . وباب اللوق هو الذي يؤدى إلى أرض اللوق ، وكذلك باب النصر وباب الفتوح حيث كانت تخرج الجيوش المصرية من باب الفتوح . . وتعود للقاهرة عبر باب النصر بعد أن يكتب لها الله النصر على أعدائها . .

ولأن القاهرة المعزية ـ عندما أنشأها جوهر القائد ـ كانت مدينة لسكن الخليفة وكبار موظفيه وقادة جيوشه ، ولم يسمح للناس بالإقامة فيها . . فإن الناس أقاموا بالقرب منها ؛ ليتمكنوا من الدخول إليها للعمل و التجارة . . ثم العودة إلى أماكن سكنهم خارجها . ولم يتمكن هؤلاء من السكن فيها إلا في زمن الضعف الفاطمي خصوصاً أيام الشدة المستنصرية وبعدها وهكذا سكن الناس أقرب الأماكن إلى مقر الحكم . فكان الاختيار أرضًا باب الشعرية ، الذي تلاصق حدوده الشرقية الحدود الجنوبية لحي قصبة القاهرة الفاطمية حيث شارع المعز الآن . وحيث القصر الكبير والقصر الصغير ـ عند بيت القاضي الآن ـ تماماً كما ظلت مدينة مصر هي حي الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية . . وظلت العسكر و القطائع خارج مقر الحكم في القاهرة الفاطمية .

إذًا بحكم قرب باب الشعرية من مقر الحكم ، ظل هذا الحي هو حي العمال والعمالة الضرورية . وظل هذا الوضع قائماً طوال العهود التالية : الأيوبي والمملوكي

والعثمانى . . والأسرة العلوية . ولهذا السبب أصبح باب الشعرية هو الحى الأكثر كثافة فى عدد السكان . بل إن هذا الحى يأتى فى المرتبة الأولى من حيث نسبة كثافة السكان إلى المساحة ، ويدل على ذلك أن به أكبر نسبة من الأزقة و الحارات و العطف المفتوحة أو غير الثافذة ، وانعكس هذا على سعر متر الأرض ، ويدل على ذلك أيضاً كثرة عدد المساجد و الدكاكين وأيضاً المقاهى و الخهارات . . والبوظ!!

وهل هناك أدل على أهمية هذا الحى من أن مقر المحافظة الذى أصبح مقراً للأمن ومديرية الأمن كان به ، ومقر للعدل إذ به كانت محكمة الاستئناف \_ فى باب الخلق \_ وعندما أراد الخديو إسهاعيل « خامس حكام مصر من أسرة محمد على التى حكمت مصر حولل ١٥٠ عاماً » أن ينشئ أول مكتبة قومية ، اختار هذا الحى ، وعند باب الخلق لينشئ دار الكتبخانة المصرية « دار الكتب » ، وبجوارها تماماً أنشئ المتحف الإسلامي . . كل هذا على شاطئ الخليج المصرى .

و إذا كان تعبير فتوات القاهرة يلصق بحى الحسينية المجاور . . إلا أن التاريخ يحمل أيضاً الوصف نفسه ، فكان هناك حرافيش وفتوات باب . . الشعرية .

وفى العصر الحديث لا يمكن أن نغلق ملف حى باب الشعرية ، دون الحديث عن شخصيتين من أبرز الذين عاشوا فيه أو عملوا ، أو عايشوا أهله . .

الأول هو الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب ، الذى عاش طفولته كلها فى هذا الحى العربق . وما من حديث أدلى به عن طفولته ، إلا وكان لباب الشعرية أحلى الكلام ؛ إذ يروى كيف عاش بالقرب من مسجد سيدى عبد الوهاب الشعرانى وكيف أنه كان حريصاً خلال أيام مولد الشيخ الأستاذ ـ على متابعة حلقات الذكر ، وكانت تشده الأناشيد الدينية والتواشيح والدفوف والطبول وأرغفة الخبز بالفول النابت . وكيف كان يهرب من أسرته ؛ ليختبئ خلف السرادقات ، ثم يتسلل من تحتها ليقترب من المشايخ فيهتز معهم ويردد تواشيحهم . وهكذا شرب محمد عبد الوهاب

عشقه الفنى الأول من رحاب الشيخ الشعراني ، وعبر عن ذلك بكثير من أعماله الدينية، لعل أبرزها توشيحه : « أغثنا يارسول الله . . »

إنسان آخر عاش في باب الشعرية ، بدأ من القاع كها بدأ كل أبناء الحى . . عاملاً بسيطاً . . هو سيد جلال البرلماني العملاق الذي صال وجال تحت القبة حتى أصبح شيخاً للبرلمانين . . هذا النائب العملاق بدأ حياته « عربجياً » على عربة كارو بحهار، ولأنه كان يحس وينفعل بمشاعر ومشاكل أبناء الحي . . رفعوه فوق الأكتاف ، حتى أصبح نائبهم المفضل . وعندما عاد بعد عودة الحياة البرلمانية ، ركب سيد جلال عربة كارو وارتدى ملابس العربجي ، ووضع على ذراعه وعلى صدره العلامة النحاسية الصفراء ، التي كان يفخر بها ، ولم يكن مسموحاً إلا لمن يحملها بالعمل في المهنة . وانطلق سيد جلال بهذه الصورة التي تمثل بدايته وفي يده الكرباج يطرقع به ، وهو يهف من فوق الكارو : العربجي سيد جلال رجع لكم . . يارجاله . . وبكي أبناء الحي وحملوه على الأعناق إلى أن أجلسوه على مقعده في البرلمان . ومازال أثر سيد جلال بالمعض ما قدمه الرجل الأبناء الحي . إنه مستشفي سيد جلال بباب الشعرية ، الذي بناه الرجل وقدمه هدية للذين حملوه إلى . . البريمان . .

\*\*\*\*

# النيل .. كان عند باب الحديد!

لأن باب الشعرية كانت تصل حدوده مع شارع باب البحر إلى ميدان باب الحديد الآن . . فلابد من أن نحكى حكاية هذه المنطقة التى كانت حدودها تمتد من الأزبكية إلى شارع الجمهورية الآن ، إلى جامع الفتح - مكان جامع أولاد عنان - فإننا لابد أن نتوسع لنصف كيف كان نهر النيل يصل إلى هذا المكان بالضبط . . وإذا كان مكان جامع أولاد عنان هو الشاطئ الشرقى للنيل في هذا الموقع ، فإنه لم يكن بينه وبين الشاطئ الغربي للنيل ، حيث الجيزة . . أي عهار أو منشآت . . .

وبين منطقة الأزبكية وخليج الدكر وقنطرة الدكة إلى باب الحديد . . كانت هناك قرية مصرية قديمة قبل الفتح العربي لمصر هي « أم دنين » . يقول على باشا مبارك فى خططه ، نقلاً عن المقريزي في خططه إن قرية أم دنين هذه كانت تعرف أيضاً بالمقس . والمقس اسم قديم كان في أيام الرومان يعرف بأم دنين . وكان فيها دير وكنيسة ، وفي هذا المكان أنشأ المعز لدين الله الفاطمي موقعاً لصناعة السفن الحربية البحرية الضخمة ؛ أى الأسطول المصرى . وفي الموقع نفسه أنشأ الحاكم بأمر الله الفاطمي جامع المقسى ، الذي كان يطل على الخليج الناصري أيام على باشا مبارك آخر أيام الخديو إسماعيل وأول أيام الخديو توفيق، ويقال إن الحاكم بأمر الله أنشأ هذا المسجد مكان الدير والكنيسة ، التي أمر بهدمها لناء هذا المسجد . .

وجامع أولاد عنان \_ هو جامع المقس ، الذى بنى بقرب قنطرة الخليج ، الذى أصبح جزءاً من ترعة الإسهاعيلية الحلوة التى كانت تخرج من تحت أقدام كوبرى ٦ أكتوبر الحالى بين فندق هيلتون رمسيس ومبنى الاتحاد الاشتراكى ؛ حيث كانت هناك كنيسة إنجليزية هدمت في منتصف السبعينيات لتفسح مكاناً لكوبرى ٦ أكتوبر . .

وفى عام ٧٧٠ه جدد الجامع الوزير الصاحب شمس الدين عبدالله المقسى ، وهدم القلعة التي كانت موجودة ، والتي يقال إن صلاح الدين الأيوبي هو الذي أمر ببنائها ، عندما بدأ بهاء الدين قراقوش بناء سور القاهرة ، الذي كان يصل إلى مكان جامع المقس هذا . وتحول مكان هذه القلعة بعد أن هدمها عبد الله المقسى هذا ، إلى جنينة للعامة ، وأطلق العامة على المسجد اسم المقسى لأنه هو الذي جدده وبيضه ، وبه ضريح سيدي محمد بن عنان .

- ونقل المقريزى عن القاضى أبى عبدالله القضاعى أن المقس كانت ضيعة تعرف بأم دنين ، وإنها سميت المقس لأن العاشر كان يقعد بها وصاحب المكس فقيل المكس . . وقلب الاسم فقيل المقس . ثم نقل عن ابن عبد الظاهر أنه قال فى كتاب خطط القاهرة : وسمعت من يقول إنه المقسم بالميم . قيل لأن قسمة الغنائم عند الفتوح كانت به . ثم قال : وقال العهار محمد بن أبى الفرج الأصفهاني فى كتابه سنى البرق الشامى : « وجلس الملك الكامل محمد بن السلطان العادل الأيوبي فى البرج الذى بجوار جامع المقسم فى السابع والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسائة . وهذا المقسم على شاطئ النيل يزار . وهناك مسجد يتبرك به الأبرار ، هو المكان الذى قسمت فيه الغنائم عند استيلاء الصحابة على مصر .
- وذكر عند الكلام على منظرة المقس أنها كانت من جملة مناظر الخلفاء الفاطمين ، وكانت بجوار جامع المقس من الجهة البحرية ، وهي مطلة على النيل ، وكان حينئذ ساحل النيل بالمقس ، وكانت هذه المنظرة معدة لنزول الخليفة بها عند تجهيز الأسطول للغزو . ويقول على باشا مبارك وقد خربت هذه المنظرة وكان موضعها

برجاً كبيراً صار يعرف في عصر الدولة الأيوبية بقلعة المكس « المقس » ، فلها جدد الصاحب شمس الدين المقسى الجامع على ما هو عليه أيام على مبارك ، هدم هذا البرج ، وجعل مكانه جنينة شرقى الجامع ، وعل هذه الجنينة بعض الشارع الذي تجاه جامع أولاد عنان « جامع الفتح الآن » ، وقد بقى أثرها أيام الحملة الفرنسية ، ووضعوها على خرائطهم، ولم تكن هناك \_ وقتها \_ أى مبان على الضفة المقابلة للجامع التي بها الآن سبيل أم حسين بك ، نجل محمد على الصغير المعروف بسبيل أولاد عنان الذي أنشئ عام ١٨٦٩م .

وفى هذا المكان كان الخليفة يستعرض قوات الأسطول المصرى البحرى عند خروجه للغزو . . أو للدفاع ، وتجرى استعراضات بحرية عظيمة . ثم ينحدر الأسطول إلى دمياط ، وهناك يخرج إلى البحر المالح « البحر المتوسط » .

●● وفى زمن الحملة الفرنسية كان شارع قنطرة الدكة غيرمعمور . وكان المار فيه من عند قنطرة الدكة إلى باب الحديد يجد عن يمينه قبوراً بجوار المنزل الذى سكن فيه لينان باشا . ومحل هذه القبور تكية سكنها بعض الدراويش ، ويجد عن يساره براحاً هو موضع منزل نوبار باشا ( أيام الحديو إسهاعيل ) ، وما جاور ذلك من الطرفين كان بستاناً . وربها بسبب وجود بيت نوبار باشا « أول رئيس للوزراء في مصر » أطلق اسم نوبار على هذا الشارع ، أى شارع نوبار ، وظل هذا الاسم باقياً إلى أن تحول إلى اسم شارع إبراهيم باشا . . الذي أصبح الآن شارع الجمهورية . .

أما جامع أولاد عنان فقد تم فكه فى التسعينيات من القرن العشرين ، وإضافته إلى جامع السيدة عائشة . وأقيم مكانه جامع الفتح الذى به منارة هى الأعلى فى كل مصر . . وأعيد دفن سيدى محمد بن عنان ، وتم بقرار من رئيس وزراء مصر تعديل الاسم الرسمى لجامع الفتح إلى أن أصبح جامع الفتح وأولاد عنان ، ليظل اسم أولاد عنان قائمًا على مدى 10 قوون .

## العتبة .. كانت زرقاء!!

ميدان العتبة الخضراء هو الحد الجنوبي، الذي يفصل حي باب الشعرية عن حي الموسكي . .

والعتبة قبل أن تكون خضراء . . كانت زرقاء !! كيف كان ذلك ؟! تعالوا لنحكى حكاية حى العتبة . . سرة القاهرة ، ومركز النشاط التجارى منذ أخذ الحديو إسهاعيل يخطط عاصمته الجديدة بإنشاء الأحياء الجديدة مثل الإسهاعيلية « التحرير الآن » وجاردن سيتى والقلب التجارى بين شارع فؤاد من الشهال إلى ميدان الإسهاعيلية فى الجنوب ، ومن شارع رمسيس غرباً إلى الأزبكية شرقاً . .

كان ياما كان في ميدان العتبة . . كان يوجد بيت يقال له « الثلاثة ولية » ، وكانت هناك سراية العتبة ، صاحبها الذي بناها الحاج محمد الدارة الشرايبي شاه بالأزبكية . وهو صاحب جامع الشرايبي بالأزبكية الذي يعرف باسم جامع البكري . ثم تملك هذه الدار من بعده الأمير رضوان كتخدا الجلفي ، فجددها وبالغ في زخرفتها بعد عام ١٦٦ هـ ، ثم اشتراها الأمير محمد بك أبو الدهب ،الذي كان اليد اليمني للمملوك الكبير على بك الكبير ، الذي استقل بمصر عن السلطنة العثمانية ، ثم غدر به تلميذه وقائد جيوشه أبو الدهب هذا ، وهو صاحب المسجد الكبير المجاور للجامع الأزهر .

وتزوج محمد بك أبو الدهب محظية رضوان كتخدا صاحب البيت أو السرايا ذات العتبة الخضراء . . ثم انتقلت ملكية سراية العتبة هذه إلى الأمير طاهر باشا الكبير ، الذى كان ينافس محمد على الكبير على السلطة ، ثم تملك السرايا قريبه الأمير طاهر باشا الذى ولاه محمد على نظارة الجارك ، واستمرت السراية أو السرايا بيد ورثته إلى أن اشتراها عباس باشا ، ثالث ولاة أسرة محمد على ، فهدمها ووسعها وبناها من جديد على أن تخصص الإقامة والدته أرملة الأمير طوسون ، واستمرت كذلك إلى زمن الخديو إسهاعيل . وعندما قرر إسهاعيل تخطيط منطقة الأزبكية وردم ما بقى من البركة ، واحجزء كبير من السراية بسبب هذا التنظيم ، وإن بقى منها القصر العظيم الذى أصبح محله المحكمة المختلطة خلف دار الأوبرا القديمة ، وبجوار صندوق الدين ، الذى هو الان مقر مديرية الصحة بالقاهرة بجوار مبنى البوسطة العمومية .

وإذا عدنا إلى بانى السراية الحقيقى بعد مالكها الأول الشرايبى ، نجد أن رضوان كتخدا الجلفى أنشأ عدة قصور ، بالغ فى زخرفتها خصوصا هذه السراية ، التى أنشأها على بركة الأزبكية . وكان على بابها عمودان ملتفان ، وعرفت عند العامة باسم «ثلاثة ولية» ، وعقد على مجالسها العالية قبابًا عجيبة الصنع منقوشة بالذهب واللازورد والزجاج الملون . لم لا وقد مكن أميراً لمصر ، حتى مات فى مؤامرة من مماليك ابن أخيه إبراهيم كتخدا .

●● أما طاهر باشا الكبير \_ كها يقول الجبرتى \_ فهو الأمير الكبير طاهر باشا الأرثودى الذى كان محافظاً للديار المصرية من قبل الدولة العثمانية ، ثم صار واليا على مصر نحو ٢٦ يوماً ، وكانت له دار فى الحبانية وقتله الإنكشارية بتحريض من محمد على باشا ، عندما عجز طاهر عن دفع مطالب وأجور الجند الإنكشارية .

وآلت السراية إلى الأمير أحمد باشا طاهر ناظر ديوان الجمارك ، فأضاف إليها وجعلها مثل القلعة . وعندما تعب ومرض واقترب انتهاء البناء ، سافر للإسكندرية لتبديل الهواء فهات هناك ، وعادوا به ليدفنوه في مدفنه بجوار السيدة زينب بقناطر السباع . وعين محمد على باشا ابنه محل أبيه .

● أي إن السراية عندما بناها الحاج قاسم ابن الحاج محمد دارة الشرايبي كانت

عتبتها زرقاء . . وبعد أن اشتراها الولل عباس باشا الأول وهدمها ، وأعاد إقامتها ، جعل العتبة خضراء لأنه لا يحب اللون الأزرق . وتوفى قاسم الشرايبي عام ١٧٣٤م .

أما القصر فقد دخل جزء منه فى ميدان العتبة ؛ ولهذا أطلق اسم العتبة الخضراء على الميدان ، وأطلق اسم ميدان أزبك على جزء آخر من المنطقة . ثم أصبح ما تبقى من السراية مقراً للمحكمة المختلطة ، قبل أن تنتقل المحكمة إلى المبنى الجديد « دار القضاء العالى » .

وفى فترة تغير اسم الميدان من العتبة الخضراء إلى ميدان محمد على باشا . ولما تزوج الملك فاروق من صافيناز ذو الفقار وحملت اسم : الملكة فريدة ، أطلق اسمها على ميدان العتبة الخضراء ، كما أطلق اسمها على شارع عبد الخالق ثروت وامتداده من ميدان الأوبرا الى العتبة ، وبعد الطلاق أعيد لميدان العتبة الخضراء وشارع ثروت اسماهما . واختفى الآن اسم : الخضراء وبقى اسم العتبة مجرداً ، ربها بسبب اختفاء الخضرة التى كانت موجودة وتتوسط الميدان ، عندما كان سرة القاهرة ، وكانت تنطلق منه كل خطوط الترام التى عرفتها العاصمة للمرة الأولى عام ١٨٩٦ . ثم أصبح الميدان منطقة انطلاق خطوط التروللى باص ، الذى انتهى عصره أيضاً في السبعينيات من القرن العشرين .

وظلت العتبة الخضراء هى القلب التجارى للعاصمة . وأقيمت حوله وفيه سلسلة من العهارات الضخمة ، جعلت الميدان يبدو كمربع كبير . وتحولت هذه العهارات إلى رمز للميدان ، وكان فى إحداها مقهى متاتيا الذى كان ملتقى للثوار الذين مهدوا للثورة العرابية ، فكان يلتقى فيه صفوة شباب مصر حول الثائر جمال الدين الأفغانى . وفى الميدان كان واضحاً أن السلطة تريد أن تؤكد مركزيتها ، فكان فيه ومازال : المقر المؤيسي للبوسطة العمومية ، ومقر المطافئ ، وقسم شرطة الموسكي ، فضلاً عن صندوق الدين و المحكمة المختلطة . . وكان فيه التياترو الخديوى « المسرح القومى الآن » ودار الأبرا . وفيه من الناحية الأخرى أول سوق مركزى للخضر واللحوم و الفواكه الأوبرا . وفيه من الناحية الأخرى أول سوق مركزى للخضر واللحوم و الفواكه والأسهاك على غرار الأسواق التي رأها الحديو اسهاعيل ، عندما كان يدرس في باريس .

●● وكان فى الميدان وعلى حوافه ، وغير بعيد عنه ، المحال الكبرى التى قامت أيضاً على غرار المحال الكبرى فى باريس . . وفيها محال : عمر أفندى \_ أوروزدى باك وسليم وسمعان صيدناوى و البيت المصرى وداود عدس .

واعتبر المهندس الفرنسى هوسيان ، الذى استدعاه الخديو إسباعيل لوضع معالم تخطيط القاهرة العصرية ، اعتبر العتبة وتابعتها الأزبكية نقطة الوسط التخطيطى . فمن ميدان العتبة تم فتح شوارع محمد على وعبد العزيز والأزهر وفاروق ( الجيش الآن » وكلوت بك وغيرها .

وانتقل النشاط التجارى من شارع الأزهر وتابعه الحمزاوى و الغورية و المعز والموسكى إلى ميدان العتبة .

وكان قرب العتبة من الجامع الأزهر . . والمشهد الحسيني وحى خان الخليلي من أهم عناصر أهمية هذا الميدان . . كما كان قربه من باب الحديد عبر شارع كلوت بك من أهم أسباب نشاطه التجاري . .

\* \* \*



الخليج المصرى وكان اسمه خليج أمير المؤمنين عند منطقة باب الخلق الآن .



ميدان باب الخلق كها كان يبدو فى بداية القرن العشرين . . وفى هذا المكان تم بناء دار الكتب السلطانية ومتحف الفن الإسلامى عام ١٩٥٣ . وهنا كان يمر الخليج المصرى قبل أن يردم ويتحول إلى شارع بورسعيد الآن .



ميدان باب الشعرية يتوسطه تمثال هزيل للفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب .

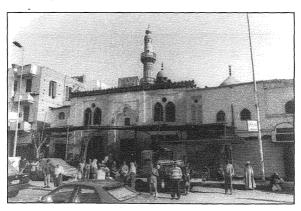

مسجد الإمام عبد الوهاب الشعراني بميدان باب الشعرية .



حى الموسكي وسوق بين السورين الذي كتبوا اسمه خطأ « بين الصورين » وهو تابع لحي باب الشعرية.



ميدان باب الخلق يتوسط شارع بورسعيد وإلى اليسار متحف الآثار الإسلامية وإلى اليمين مديرية أمن القاهرة حيث مكان الضبطية الأولى .

## الطبالة و الفجالة .. اسمان لمنطقة واحدة

إذا كانت المدن و المناطق تحمل أسماء الملوك والسلاطين . . فإن عندنا منطقة تحمل اسم فنانة . . أو مطربة . . أو حتى طبالة أى تدق على الطبول !!

ففى زمن الخليفة الفاطمى المستنصر فى مصر ، كان الصراع على أشده على زعامة المنطقة : كان يتنازع عليها الخليفة العباسى \_ السنى \_ فى بغداد القائم بأمر الله . . والخليفة المستنصر بالله الفاطمى \_ الشيعى \_ فى مصر .

وحدث أن وقعت معركة حربية انهزم فيها الخليفة العباسي، فانطلقت السيدة نسب طبالة ومطربة الخليفة الفاطمي تغنى وتطرب معلنة \_ ابتهاجها بهزيمة العباسيين. . وسمعها الخليفة الفاطمي فأشجته وأسكرته وأطربته . . وفي لحظة فرح وابتهاج أقطعها إقطاعية . . منحها أرضاً هبة لها ، بدلاً من المنح و العطايا التي كانت غالباً من المال : من الدناير والدراهم .

ولأن الخليفة كان كريهاً ، وجاءت كلمات أغانيها على الوتر الحساس ، فهى بعد أن أعلنته بهزيمة منافسه الخليفة العباسى . . بشرته بقرب زوال حكم منافسه . . فكان قراره منحها أرضاً واسعة قرب باب البحر .

وكان نهر النيل يصل حتى هذه المنطقة . ولم يكن أحد يعرف وقتها اسم هذه الفنانة التى حصلت على هذه المنحة الغالية بعد أن أطربت الخليفة . ولكن الناس كانوا يعرفون مهنتها . . كانت مجرد « طبالة » تدق الطبول وتغنى على دقاتها ما تشاء . .

وتسلمت هذه الطبالة الأرض . . فعرفت باسم « أرض الطبالة » تلك هي بداية حي : الفجالة ؛ أي كانت جائزتها حياً بكامله هو حي الفجالة ، وحملت المنطقة لسنوات عديدة اسم الطبالة . .

إلى أن جاء أمير الجيوش بدر الجهالى فبنى بالقرب منها وحولها عدداً من البساتين ، عرفت باسم البساتين الجيوشية ، وكان أولها من زقاق الكحل المعروف الآن بشارع الدشطوطي .

ومع الزمن تحولت المنطقة إلى برك وتلال ، بعد أن أخذ النيل ينحسر عنها وعها حولها ويتحرك غرباً . . وبدأت القرى تتحول إلى مناطق مهملة ، وكان أكبرها قرية كوم ( أبو الريش ) .

وعاد التاريخ يذكر اسم المنطقة أيام الحملة الفرنسية على مصر ، ففي عام ١٨٠٠ عندما ثارت القاهرة ضد الجنرال كليبر خليفة الجنرال بونابرت ، تحولت منطقة كوم «أبوالريش » إلى مركز للثوار ، يتحصن فيه الثوار والأثراك ، وأصبح هذا الكوم نقطة ارتكاز قوية للثوار ، لأنه قائم على أكمة تقطع الطريق والمواصلات بين جامع الظاهر، الذي أقام فيه الفرنسيون قلعة مسلكوسكى والمعسكر العام للجنود الفرنسيين في الأزبكية ، فعهد كليبر إلى جنود الجنرال رينيه باحتلاله ، فهجم الجنود بقيادة الجنرال روبان على هذه الأكمة أو التل ، وبعد معركة ضارية احتل الجنود الموقع وتحصنوا فيه ، واحتلوا كوم « أبو الريش » كله ، وأقاموا فيه الاستحكامات .

وعندما حاول الثوار استرداده مرات عديدة . . ردهم الجنود على أعقابهم ، واستمر القتال حوله إلى صبيحة يوم ١٣ أبريل ١٨٠٠م ؛ حيث رسخت فيه أقدام الفرنسيين .

وحول الفرنسيون أرض الطبالة هذه من أرض غير معبدة إلى شارع يمتد من قنطرة باب الحديد إلى شارع يمتد من قنطرة باب الحديد إلى قنطرة العدوى . وكان السالك في هذا الشارع يجد عن يمينه في جهة باب الشعرية القرية التي عرفت باسم قرية ( كوم الريش ) وقد تحولت إلى تلال . أى إن الفرنسيين هم الذين أصلحوا شارع الفجالة ، وجعلوه ممتداً من باب الحديد إلى باب العدوى عند المكان المعروف باسم الشيخ شعيب .

إلى أن جاء عصر الخديو إسهاعيل لتدخل المنطقة عصراً جديداً ؛ لتتحول من مزارع وبرك ترويها مياه الفيضان إلى منطقة سكنية من أجمل مناطق القاهرة . .

وكان أول ما يستقبل الزائر أو السائح عند وصوله إلى القاهرة عن طريق السكة الحديد التي بدأت أيـام سعيد باشـــا، ثــم قفزت أيام الحديد إسهاعيل هــو منطقة الفجالة .

وقد حملت هذا الاسم بسبب مزارع الفجل وحقوله التى تغذى أحياء القاهرة الفقيرة. وكان غذاء شعبياً يقبل عليه المصرى ، حتى أن الأجانب الذين حاولوا الهجوم على الخديو إسهاعيل كانوا يصفون الفجل بأنه الغذاء القومى للمصريين . ومن أجل هذا حمل الحي اسم الفجالة نسبة إلى زارعى الفجل ، الذين كانوا يسكنون في بقايا قرية « كوم أبو الريش » بعد أن تخربت وتحولت إلى مجموعة من الخرائب والأطلال ، وكانت تعد أقبح دعاية للقاهرة .

وكان ميدان المحطة الحالى عبارة عن مجموعة من التلال والكتبان ، فقام الحديو إسهاعيل بإزالة تلك الخرائب والتلال ، واستخدم أتربتها وناتج الهدم في ردم البرك والمستنقعات المنتشرة في المنطقة الممتدة بين حى الفجالة وحى السكاكيني ، وقام بتسوية المنطقة كلها بها في ذلك ميدان المحطة الحالى وقسمت أرضها وزرعت فيها الحدائق ، وخطت فيها الشوارع ، وبنيت فيها مجموعة من القصور الفاخرة لا يزال بعضها قائماً حتى الآن ، وتحولت المنطقة إلى حى من أجمل أحياء القاهرة السكنية . وأقبل الناس على السكن فيه ، وارتفعت قيمة الأرض ، ووصل سعر المتر فيها كها يقول د . سيد كريم إلى مالا يقل عن جنيه ، بعد أن كان سعره لايزيد عن بضعة قروش ، وكان هذا في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين !!

وكان من أهم ما تم شقه من شوارع فى المنطقة شارع الفجالة نفسه ، وحدث هذا فى الوقت نفسه الذى شق فيه إسهاعيل - كها يقول على باشا مبارك - شوارع كلوت بك ، ومحمد على ، وعبد العزيز ، وإبراهيم ، والموسكى ، والسكة الجديدة .

وهكذا نهض حى الفجالة ، وبدأ الحى ينمو وينتظم ابتداء من ترعة الإسهاعيلية إلى سور القاهرة عرضاً . ومن جامع أولاد عنان إلى بوابة الحسينية طولاً ، وبنيت الأرض المملوكة للحكومة ، وشيد فيها الأهالى مبانى عظيمة وقصوراً فاخرة تحيط بها الحدائق.

وممن سكن المنطقة وبنى فيها عائلة بطرس باشا غالى ناظر النظار ، وفيها ولد الدكتور بطرس بطرس غالى السياسى المصرى ، الذى أصبح سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة فى التسعينيات من القرن العشرين .

وبسبب قربه من باب الحديد حيث محطة السكك الحديدية ، كثرت فيه الفنادق واللوكاندات رخيصة الثمن ، والمطاعم التي كانت تقدم وجبات شعبية رخيصة الثمن.

وكعادة الأجانب الذين يفضلون سكنى المناطق الجديدة أقبل الشوام و الأروام ، ومعهم الأقباط ، على السكنى فى حى الفجالة . . ومعهم نسبة كبيرة من الخواجات والتجار . وحتى تكتمل الخدمات وضرورات الحياة ، أقيمت الكنائس لكل الطوائف المسيحية ، فوجدنا الكنيسة الأرثوذكسية ، والكنيسة الإنجيلية وكنائس الأروام . ووجدنا المدارس الأجنبية التى يقبل عليها مع الأجانب الإخوة الأقباط .

ولأن الشيء بالشيء يذكر ، وجدنا الحانات و البارات تنتشر في حيى الفجالة حيث الأجانب و الأروام ، ولم نجد المقاهي إلا في العصر المتأخر ؛ لأن الحانات والبارات تجد زباتنها ممن يقيم في المنطقة ، أما المقاهى فهي تنتشر حيث الأحياء الشعبية للمسلمين.

وممن سكن الحي من الأدباء: سلامة موسى الصحفى الكاتب الاشتراكى فى البيت رقم ٥ بحارة ميخائيل جاد فى الثلث الأول من شارع الفجالة ، والدكتور جمال سرور أستاذ التاريخ الإسلامى الذى سكن فى ٩ شارع الفجالة ، والدكتور خليل صابات أستاذ الصحافة بالجامعة الذى أقام فى بيت أقيم عام ١٨٩٠م غير بعيد عن جنينة بازرعة خلف المقسى ، وكذلك أسرة كامل صدقى باشا الوزير الوفدى ، ولهذا مجمل

الشارع الآن اسم الرجل . . وكذلك الأديب والكاتب والمؤلف لمعى المطيعى الذى سكن لمدة ٤ سنوات في المنزل رقم ٤٦ بشارع الفجالة وفيه قبض عليه . .

### ● من شارع للثقافة إلى شارع للأدوات الصحية

وشيئا فشيئا تحول شارع الفجالة إلى شارع للثقافة والكتاب فى مصر ، وليس للقاهرة وحدها . وفيه أقامت دور الثقافة فروعاً لها . . مثل دار نهضة مصر ، ودار المعارف ، ودار سعد ؛ لتصبح وغيرها مراكز للثقافة والمعرفة . ومن لايجد كتابا فى غيرها كان يجد غايته فى مكتبات الفجالة .

ولكن لماذا هذا المكان بالذات ؟! لقربه من باب الحديد ؛ حيث أبناء الأقاليم والمحافظات الأخرى . كانوا يأتون لشراء ما يجتاجون ، ثم يعودون سريعاً إلى بلدانهم . .

وامتد النشاط الثقافي للشارع إلى الكتب المدرسية ، وإلى الكتب الخارجية المساعدة للطلبة . ولكن شيئاً فشيئاً تحول شارع الفجالة من مكان للثقافة العامة لتغلب عليه صفة شارع الكتب المدرسية واحتياجات التلاميذ ، وانزوت مكتبات الثقافة العامة . .

ثم جاء التطور الثالث فانزوت \_ إلى حد ما \_ مكتبات الكتب المدرسية ، واقتصرت على مساحة قليلة من الشارع والحي . . لتتحول المحال أغلبها إلى تجارة . . الأدوات الصحية ! . وهكذا تغلبت الأدوات الصحية على الأدوات المدرسية . . وعلى الكتب الثقافيه معا . . هل يعنى هذا صورة لما حدث لتطور المجتمع المصرى ؟! الجواب لك عزيزي القارئ!

#### ● الفجالة .. في بداية القرن العشرين:

وإذا رجعنا إلى خرائط القاهرة فى بداية القرن العشرين ، وبالذات عام ١٩١٢م، نجد الشوارع والحارات التالية على الخريطة وعلى أرض الواقع . . نجد ما عرف باسم شارع الملكة نازلى شهالاً من عند ميدان باب الحديد ، ونجد قسم شرطة الأزبكية بين شارعى الملكة نازلى « رمسيس حالياً » والفجالة . . ونجد شهالى شارع الفجالة شوارع :

قصر اللؤلؤة . . بستان الكافورى . . بستان المقسى أو المكس . وجول شارع الظاهر نجد فى بركة الرطل قصر اللؤلؤة . . وشوارع حبيب حلبى . . غالى . . الحكيم . وتتقاطع كلها من الشرق مع شارع البكرية ثم بركة الرطل ، ثم شارع الجد فشارع الجميل ، ثم شارع أبو الريش ، وهو اسم القرية الأصل أو القرية الأولى .

وجنوبى شارع الفجالة الذى كان يحمل اسم سكة الفجالة من بدايتها عند شارع الخليج المصرى ، كنا نجد شارع الطبلة وربيا كان المقصود « الطبالة » وامتداده شارع الشمبكى . . وامتداده الثالث يحمل اسم بين الحارات ، الذى يصب فى ميدان باب الحديد عند التقائه بشارع باب البحر ، وكان يتقاطع معه من الجنوب حتى باب البحر درب الإقماعية ، وسكة سوق الزلط .

وبحكم من سكن الفجالة من جاليات أجنبية عربية وشامية وغربية ، نجد عديدًا من المدارس الأجنبية ، و الكنائس . . و المساجد . .

- من المدارس نجد: مدرسة الروم الكاثوليك قرب شارع الملكة نازل « رمسيس الآن » . . ومدرسة البنات للأمريكان بين شارعي الفجالة والشمبكي . . ومدرسة التوفيق للأقباط الأرثوذوكس على شارع بركة الرطل . . وغير بعيد عنها نجد كلية الفرير على شارع البكرية جنوبي الظاهر .
- ومن الكنائس نجد: كلية وكنيسة اليسوعيين على شارع الملكة نازلى ، ويحدها من الشرق شارع قصر اللؤلؤة وجنوب بستان المقسى ، وعلى شارع الفجالة نجد كنيسة الكلدان الكاثوليك . وغير بعيد عند حارة النصارى جنوب الفجالة نجد كاتدرائية مار مرقس ، والبطريكخانة ، ومدرسة للاقباط الأرثوذوكس غربى شارع كلوت بك . ونجد كنيسة الروم الكاثوليك بين شارعى الظاهر وقصر اللؤلؤة في قلب الفجالة ؛ أى غير بعيد عن مدرسة الروم الكاثوليك ، ونجد كنيسة الأرمن بجوار المستشفى القبطى ، وكنيسة السريان بين شارعى نازلى و القبيسى .

● ومن المساجد فجد: في أقصى الغرب مسجد أولاد عنان بين شارعي رمسيس و الجمهورية ، وكان اسمه وقتها شارع نوبار ؛ لأن نوبار باشا أول ناظر للنظار أقام بيته فيه . . ولا نجد شيال شارع الفجالة مسجداً واحداً . أما جنوبه فنجد : جامع الطواشي، وجامع سيدي أحمد شهاب اللين ، وجامع عحمد عيسي التركياني ، وجامع سيدي الفرا ، وجامع سيدي محمد البحر على حافة شارع باب البحر . فهل حمل الشارع الاسم من باب البحر حيث كان بحر النيل يصل إلى هذا الموقع ، أو نسبة إلى سيدي محمد البحر ؟ . . وكل هذه المساجد تقع بين الفجالة وحارة النصاري وباب البحر . .

ولأهمية الحى وللمساعدة على تعميره وتشجيع السكنى فيه ، تم ربطه بوسائل المواصلات العامة ، فكانت تقطعه وتخدمه خطوط الترام رقم ٣ من العتبة الخضراء وميدان الأوبرا ثم ميدان محطة مصر ثم ينتهى عند العباسية .

وخط ترام رقم ١٠ ، وكان يبدأ من العتبة الخضراء إلى ميدان الأوبرا ، إلى ميدان محطة مصر وينتهى عند السكاكينى . وكذلك خطوط ترام ١٥ و ١٧ السكاكينى ــ درب الجماميز والمحطة وقصر النيل . . وعابدين وهكذا . .

وكانت تخدم الحي من خطوط الأتوبيس الخط رقم ١٥ من ميدان محطة مصر إلى بيت القاضي ، وخط رقم ٢٥ بين ميدان الأوبرا والعباسية .

●● وفي خريطة القاهرة عام ١٩٥٧ نجد تغييرات كثيرة . . نجد بركة الرطل أصبحت بركة الرطلى ، وتغيرت بعض المسميات . . كلية العائلة المقدسة . . مدرسة الفنون الطرزية . . وأصبح شارع الفجالة يحمل اسم شارع كامل صدقى باشا ، ونجد بقيا سور مصر القديم بين شارعى كامل صدقى وباب البحر . أما شارع الملكة نازلى ، فأصبح اسمه شارع الملكة . . ثم سرعان ماحل اسم شارع النهضة بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ، وبعد وضع تمثال نهضة مصر ، الذى نحته وأعده مثال مصر المعاصر محمود مختار . ونجد ميدان باب الحديد وقد حمل اسم ميدان المحطة ، واختفى اسم شارع الطبلة ، وكذلك اسم سوق الزلط . .

#### ● النيل .. كان هنا!

ولكن ما حكاية المكس أو المقسى أو المقس ؟ هى أولاً المكوس أى الجمارك . وكان فى هذا الموقع يقع ميناء القاهرة النهرى لأن النيل كان يصل إلى هنا ، وظل هذا الموقع ميناء القاهرة حتى نقل إلى بولاق بعد أن تحرك النيل غرباً .

ولما قضى صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية ، وأنشأ دولته الأيوبية ، شرع يجمع العواصم الأربع : الفسطاط ( 181م » ، و العسكر ( 701 م » ، والقطائع ( 700 م » ، والقاهرة المعزية ( 70 م » في صعيد واحد ؛ ليتخذ منها عاصمة موحدة تتفق وجلال إمبراطوريته . ولكى تكون قادرة على رد هجوم الأعداء أخذ يحيطها بسور عظيم . ولكنه توفي قبل إتمامه ، فأتمه خلفاؤه . وهو يمتد من أثر النبي جنوبي الفسطاط في مصر القديمة ، وينتهي عند قلعة المقس . . وهي القلعة التي حدد مكانها العلامة الجغرافي محمد بك رمزي بعارتي الأوقاف وراتب باشا المجاورتين لجامع أولاد عنان ( الآن مسجد الفتح » من الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديد . .

وباب البحر منذ زمن الخليفة الفاطمى كان يخرج منه الخليفة ، عندما يقصد التوجه إلى شاطئ النيل بالمقس . وكان هو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير ، الذى أقامه جوهر الصقلى فاتح مصر ليقيم فيه المعز لدين الله الفاطمى . .

وكانت منظرة الدكة يجلس عليها الخليفة فى الأيام الحارة يتنسم الهواء العليل على شط النيل ، وكان لها بستان عظيم بجوار المقس . وقد عمر البستان بالمبانى فيها بعد ، وصار يعرف بخط قنطرة الدكة ومنظرة المقس . .

وقد مد صلاح الدين سور بدر الجهالى من شهاليه ويتجه غرباً حتى شاطىء النيل الشرقى ؛ حيث أقيم حصن المقس المنبع . وكان السور الشهالى يبدأ من غرب باب الفتوح ، ثم يسير غرباً إلى الجنوب الغربى ، ثم بالقرب من شارع الخليج المصرى إلى خلف سكة الفجالة وشارع الطبلة حتى ميدان باب الحديد، حيث نجد بقايا منه على طول هذا الاتجاه الذى ينتهى بقلعة المكس . وقد زالت القلعة ولم يبق لها أثر اليوم ، وكان قد شيد بجوارها جامع المقس ، الذى عرف باسم جامع أولاد عنان .

●● وعن قلعة المقس ومنظرة المقس وجامع المقس يقول المقريزى ص ٣٧٧ ج ١ وص ٤٨٠ جزء ١ وص ٢٨٣ ج ٢ : «إن السلطان صلاح الدين لما عمر السور الثالث للقاهرة عام ٥٦٦ هـ وقت وزارته للخليفة العاضد ، زاد في هذا السور القطعة التي من باب الشعرية إلى باب البحر ، وبني قلعة المقس على شكل برج كبير في نهايته السور الغربي على شاطىء النيل بحرى جامع المقس في مكان منظرة المقس ، التي كانت على النيل ، وقت أن كان يمر تحت المقس من الجهة الغربية . وكانت هذه القلعة قائمة إلى أن هدمها الوزير الصاحب شمس الدين عبدالله المقسى ، عندما جدد جامع المقس في عام ٧٧٠ هـ وجعل في مكانها جنينة . . » .

وبها أن جامع المقس محل جامع أولاد عنان بشارع إبراهيم باشا ، الذى ظل حتى السبعينيات من القرن العشرين ليتم فكه ويقام مكانه جامع الفتح الآن ، كها أن أجزاء من السور الذى أقامه صلاح الدين بين باب الشعرية وباب البحر لا تزال قائمة إلى اليوم ، كها هو مبين على خريطة القاهرة الحالية . وبها أن هذه القلعة كانت واقعة فى خهية هذا السور وعلى امتداده من الجهة الغربية ، فيكون مكانها الأرض القائم عليها اليوم عهارتا الأوقاف وراتب باشا المجاورتان لجامع أولاد عنان \_ الفتح \_ من الجهة البحرية بميدان باب الحديد ، كها قال العلامة محمد بك رمزى .

ويستفاد مما قاله المقريزى فى موضوع الجزيرة التى تربت ببحر النيل عام ١٨٠هـ أن مجرى النيل القديم تجاه باب البحر ، كان إلى تلك السنة ماراً بميدان باب الحديد فميدان محطة مصر فشارع غمره فشارع مهمشة ، ومتجها إلى الشهال الغربى حيث يمر تحت سكن ناحية منية السيرج .

وبها أن باب البحر الذى يعرف اليوم بباب الحديد ، كان واقعاً على مدخل شارع فم باب البحر من جهة ميدان باب الحديد ، فيكون ساحل باب البحر الذى يشير إليه المؤلف واقعاً بميدان باب الحديد وما جاوره من شارع الملكة نازلى من جهته القبلية ، وما جاوره من محطة كوبرى الليمون من جهته البحرية .

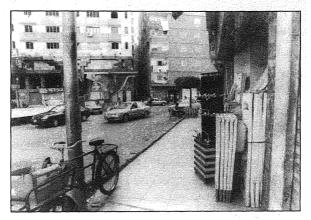

. . وتحول شارع الفجالة إلى سوق لبيع الأدوات الصحية بعد أن كان يقدم للناس كل فروع الثقافة .

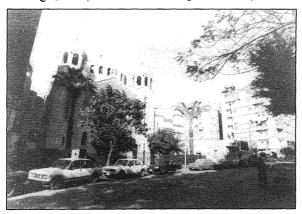

الفحالة . . حى حديث تنتشر فيه الكنائس لكل الطوائف المسيحية .



وتنتشر فيه المدارس الأجنبية .



بعض ما بقى من الثقافة في حي الفجالة . . بالذات في الشارع الرئيسي للحي . . شارع كامل صدقي . .

### باب الحديد .. على شط النيل !!

أفضل حى نتحدث عنه بعد حديثنا عن الفجالة هو باب الحديد . ليس فقط بسبب القرب المكانى ، ولكن بسبب التاريخ المشترك والنشأة الواحدة . . ولايمكن أن نتحدث عن باب الحديد دون الحديث عن نهر النيل وتحركه غرباً .

فقد كان النيل ـ عند الفتح العربي لمصر عام ٦٤٢م ـ يمر بهذه المنطقة، وأخذ ينتقل ببطء في اتجاه الغرب .

وبسبب قرب النيل من هذه المنطقة خصوصاً في عصر الدولة الفاطمية ، قرروا أن تصبح هذه المنطقة هي « ميناء القاهرة » . فإذا كان ميناء « مصر عتيقة » هو ميناء العواصم العربية الثلاث : الفسطاط والعسكر والقطائع ، ويربط هذه العواصم بالوجه القبلي . . فإن ميناء باب الحديد هو الذي يربط القاهرة الفاطمية بالوجه البحرى . وليس غريباً أن تصبح هذه المنطقة هي « منطقة جمارك العاصمة » ، ولهذا سميت المنطقة كلها باسم : المقس ، أو المكس أي المكوس وهي الجارك . .

ويعتبر الخليفة الفاطمى العزيز بن المعز لدين الله أول من اهتم بعمارة هذه المنطقة . فقد بنى داراً لصناعة السفن فى المقس فى الموقع الملاصق لجامع أولاد عنان مسجد الفتح الآن وبنى فيها المراكب التى لم ير مثلها قديماً عظمة ومتانة وحسناً . وكان يوم خروج الأسطول المصرى للفتح أو الدفاع من ميناء المقس يوماً مشهوداً ، حتى أن المقريزى كتب عن الاحتفالات التى كانت تصاحب خروج هذا الأسطول ، وكيف

كان الناس يتجمعون لمشاهدة هذا الأسطول العظيم فى هذا اليوم العظيم . وكان الخلفاء يخرجون أيضاً « للفرجة » أى استعراض الأسطول ، فيمتلى، وجه النيل وساحله بالمتفرجين ، فيكون ذلك اليوم من المواسم المشهورة .

وغير بعيد عن هذا المكان ، أقام الخليفة العزيز أيضاً « منظرة اللؤلؤة » على الخليج المصرى بالقرب من باب القنطرة جهة جامع الشيخ عبد الوهاب الشعرانى . وكانت هذه « المنظرة » من أحسن منتزهاتهم ؛ إذ كانت تشرف على الخليج من الغرب ، وعلى البستان الكافورى من الشرق . وجعل لها سرداباً تحت الأرض متصلاً بالقصر الكبير، وكان يركب في هذا السرداب من القصر الكبير إلى اللؤلؤة ، ويتجول فيها في أيام امتلاء الخليج بمياه النيل هو وحريمه وخواصه ، وكانت تطل على بستان يعرف بالمقس ، وكان كبيراً جداً يمتد إلى النيل ، وفي بعض محله بركة الأزبكية وخط الموسكى .

وتخيلوا نفقاً أو سرداباً واسعاً تحت الأرض يمتد من المنطقة المواجهة الآن لبيت القاضى ليصل إلى بر الخليج المصرى ، فمن الذى أتم شق هذا السرداب بهذا الاتساع حتى يركب فيه الخليفة في موكبه الفخم ومعه حريمه وخواصه وحرسه! وهل مازال هذا السرداب موجوداً ، وما مصيره ؟ . نقول هذا لأننا أحضرنا معدات حفر متطورة للغاية مع تكنولوجيا عالية لحفر نفق للسيارات من الدراسة ؛ أى غير بعيد عن بداية سرداب الخليفة ليصل إلى الأوبرا ، أى يعبر تحت شارع بورسعيد ، الذى هو مسار الخليج المصرى نفسه!!

● ويأتى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ابن الخليفة العزيز ليبنى مسجداً كبيراً في هذا المكان ، هو جامع المكس أو المقس على شط النيل . . ويقول بعض المؤرخين أنه بنى مسجده هذا في مكان دير قبطى قديم ، عندما تقلب الحاكم بأمر الله ضد أقباط مصر ، وهو الموقع نفسه الذى أقام عليه أولاد عنان مسجدهم القديم . وهو الموقع نفسه الذى « فك » فيه مسجد أولاد عنان ليتم بناء مسجد الفتح القائم الآن في ميدان باب الحديد ـ رمسيس \_ واستغرقت إقامته أكثر من ١٤ عاماً . وقبل يومها إن مسجد أولاد عنان سوف يعاد تركيبه بحجارته نفسها في موقع آخر . .

وواصل الخليفة الحاكم أعماله في منطقة المقس ، فأمر بهدم منظرة اللؤلؤة وهدم سور القصر الكبير وبناه ثانياً ، وجدد الباب المسمى باب البحر . وفي عهد ابنه الخليفة أبى الحسن على الملقب بالظاهر لإعزاز دين الله ، حفر البستان المقسى وأنشأ بركةماء تملا من خليج فم الخور الذي كان عند قنطرة الدكة ، وأصله ترعة صغيرة . وكان يسمى أيضاً خليج الدكر ، وأوله عند قنطرة الدكة عندما كان نهر النيل يصل إلى المقس . ولم يزل يمتد مع انحسار النيل حتى صار فمه في أيام السلطان الناصر قلاوون عند قنطرة سيدى « أبى العلاء » المجاورة لوابور المياه أي مسجد « أبو العلاء » في بولاق . .

وكانت في هذا الموقع حول باب البحر وجامع أولاد عنان ـ قبل إنشائه ـ قريه تقع غربي الخليج المصرى هي قرية أم دنين ، وسرعان ما عرفت باسم المقس ؛ أي إن أم دنين هي أصل المقس ، وكانت من خطط القاهرة ، وتقع على يسار من يسلك شارع كلوت بك إلى السكة الحديد ، وتمتد إلى الشارع الواقع عليه جامع أولاد عنان أي شارع الجمهورية الآن ، الذي حمل اسم شارع نوبار باشا أول رئيس وزراء لمصر في عهد إساعيل ؛ لأن بيته كان يقع في هذا الشارع ، وكان الخليج المصرى يفصل بينها .

وكان فيها بين قرية أم دنين والشاطىء الغربى للخليج فضاء لابناء فيه ، ثم صار بعد بناء القاهرة ميدانا توضع فيه الغلال ، وسياه المقريزى فى خططه « ميدان القمح »، وهو الآن من منطقة باب الشعرية . وكان الواقف بهذا الفضاء يرى النيل عن يمينه من بعد إذا استقبل الغرب ، وعن يساره بستان المقس مكان بركة الأزبكية وما بحذائها من الجهة القبلية .

●● وكان لباب الحديد دور في مقاومة الحملة الفرنسية على مصر . . في ثورة القاهرة الأولى . . ثم في ثورتها الثانية . . ففي الثورة الأولى في أكتوبر ١٧٩٨م ، هدم الفرنسيون الكثير من المباني ، من بينها جامع المقس الذي أقامه الحاكم بأمر الله ، وأقاموا مكانها « طابية » أطلقوا عليها اسم « كامان » ، وهو ضابط فرنسي كبير لقى مصرعه على سواحل الإسكندرية ناحية مريوط بالقرب من برج العرب ، على يد المقاومة التي قام بها العرب في هذه المنطقة .

وهذه الطابية أقيمت بالقرب من قنطرة الليمون بالطريق الموصل إلى بولاق ويسميها الجبرتي : قلعة قنطرة الليمون . وكان الفرنسيون قد عرفوا أهمية هذا الموقع الإستراتيجي؛ لأنها جاءت \_ تقريباً \_ أمام قلعة المقس أو برج المقس ، الذي أقامه صلاح الدين في نهاية سور القاهرة على النيل في هذا الموقع . .

أما في ثورة القاهرة الثانية في شهرى مارس وأبريل ١٨٠٠م، فقد كان مما خربه ودمره القوات الفرنسية حارة المقس من قبل سوق الخشب « ولاحظوا الخشب الذي كان ضروريًا لبناء السفن ، عندما كانت هنا دار صناعة السفن الفاطمية » إلى باب الحديد، وجميع مابين ذلك من الحارات والدور وصارت كلها خرائب متهدمة محترقة تسكب عند مشاهدتها العبرات » كها قال الجبرتي ، انتقاماً من أهلها على مقاومتهم للقوات وللسلطات الفرنسية . .

ولكن الفرنسيين أقاموا بعض المنشآت غير الطابية ، فيقول الجبرتي في يومياته يوم ٥ ديسمبر ١٧٩٨م « إنهم مهدوا التل المجاور لقنطرة الليمون . وجعلوا في أعلاه طاحوناً تدور بالهواء عجيبة « !! » وتطحن الأرادب من البر « الغلال » وهي «بأربعة أحجار وأنشأها المسيوكونتي » ونسى الجبرتي الذي اندهش من هذه الطاحونة أن مصر عرفت طاحونة نا الحملة الفرنسية ، ويؤكد المؤرخون أنه كان بالإسكندرية طاحونة تدار بالهواء بثمانية أجنحة أي أكبر من طاحونة كوبرى الليمون . واعترف مسيو جيرار أحد مهندسي الحملة بأنه كان بالإسكندرية قبل الحملة الفرنسية سبع أو ثماني طواحين

#### ● باب الحديد .. وأسرة محمد على:

إلى أن جاء عصر محمد على ، وبدأ الميدان يأخذ اهتهاماً خاصاً ، ويتحول إلى منطقة جديدة . . ففي ٢٦ شوال ٢٦٠ هـ « ١٨٤٤ م » أصدر محمد على باشا أمراً إلى مدير ديوان المدارس بتحويل هذه المنطقة إلى متنزه عمومي . ويقول الأمر العالى : « إن محلات التلول التي صار إزالتها بجوار قنطرة الليمون وأرضية الإشارة قد صَمَعتُ على تنظيمها متنزهاً عمومياً . فيلزم إحالة ذلك على مأمور تنظيم الأزبكية ، وما يلزم لها من الأشجار بسائر أنواعها تؤخذ من جنينة شبرا لأجل غرسها بها بمعوفة المأمور الموصى إليه...»

وفى عهد عباس باشا الأول ثانى حكام مصر بعد محمد على ، تم توقيع اتفاق مع الحكومة الإنجليزية لإنشاء خط للسكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية ، وخط آخر بين القاهرة والسويس . وتم إنجاز الجزء الأول من الخط الأول عام ١٨٥٤ م ، قبل وفاة عباس الأول ، وإنجاز الخط الثانى عام ١٨٥٨ م ، واستدعى ذلك ضرورة إنشاء محطة للسكك الحديدية في منطقة باب الحديد عام ١٨٥٦ م . وهى المحطة التى نسفت عقب الاحتلال الإنجليزى لمصر عام ١٨٨٢ م بسبب انفجار مخزن للذخيرة ، وضعها جيش الاحتلال في إحدى غرف المحطة . . وانتهى عصر المحطة الأولى لتقام مكانها المحطة الثانية الحالية على الطراز الإنجليزى المعروف : محطة باب الحديد . .

ثم كان قرار إنشاء خط للسكة الحديد فى كوبرى الليمون بين عامى ١٨٨٩م و ١٨٩٠م ؛ ليربط العاصمة بضواحيها مثل المطرية والزيتون شهالى المدينة ، وبميدان المحطة أى وسط القاهرة . . وهو الخط الذى حل محله الحفط الأول لمترو الأنفاق فى بداية التسعينيات !!

#### ● باب الحديد .. على مدى القرن العشرين

وتعالوا نتابع تطور منطقة باب الحديد من خلال ٣ خرائط : الأولى فى بداية القرن العشرين . . والثانية فى منتصف القرن . . والثالثة عند نهايته . . أى تحكى الخرائط الثلاث حكاية المنطقة على مدى قرن كامل .

●● فى الخريطة الأولى المطبوعة فى بداية القرن العشرين ، نجد بين شارع الفجالة وشارع عباس الأول \* الملكة نازلى ثم رمسيس حالياً » كان يقع قسم بوليس الأزبكية . وجنوبه شارع بين الحارات فشارع باب البحر ثم شارع كلوت بك فشارع نوبار باشا (الجمهوريه الآن) ، وامتداد شارع كامل عند فندق شبرد القديم ، فشارع عابدين من

ميدان الأزبكية ، ثم شارع تجران باشا وإبرو ، ثم شارع عماد الدين إلى أن نصل إلى شارع عباس الأول ( رمسيس " .

وعلى حافة شارع نوبار كان يقع جامع أولاد عنان ، وفي هذه المنطقة كنا نجد حارة النصارى ، وفيها كاتدرائية مار مرقس حيث مقر البطريكخانة القديم للأقباط الأرثوذوكس بين شارعى كلوت بك والقبيلة ، وتصل الحارة إلى شارع نوبار . وجنوبها نجد منطقة وجه البركة ؛ حيث شارع القبيلة شهالاً ، ثم شارع وجه البركة وامتداده شارع قنطرة الدكة حيث كنيسة الروم الكاثوليك ، فشارع المهدى إلى أن نصل إلى حى الأدكة .

وكان للإنجليز وجود حيوى فى هذه المنطقة بحكم موقعها الإستراتيجى ؛ حيث كانت هناك قشلاقات بوليس الجيش البريطانى فى ميدان المحطة بين شارع عباس وشارع سيدى المدبولى ، وسجن الأجانب ومكانه الآن مستشفى الهلال الأحمر . ومن الناحية الأخرى للميدان نجد بداية شارع السبتية وكوبرى شبرا المعدنى ، المؤدى إلى شارع شبرا إلى أن نصل إلى حى القالى . .

●● وفى خريطة منتصف القرن العشرين ، أى بعد الأولى بحوالى ٥٠ عاماً نجد الأماكن نفسها ، وإن تغيرت المسميات . وكان ذلك فى بداية ثورة يوليو ١٩٥٧ . نجد شارع عباس الأول الذى تحول إلى شارع الملكة نازلى ثم شارع الملكة فقط ، ثم تحول اسمه إلى شارع النهضة ، بعد أن تم نقل تمثال نهضة مصر الذى أبدعه مثال مصر الكبير محمود مختار من موقعه فى ميدان باب الحديد إلى أمام جامعة القاهرة ، ليحل محله فى باب الحديد تمثال رمسيس الثانى .

ونجد مستشفى الهلال الأهر مكان سجن الأجانب، الذى كان سجناً للمعتقلين السياسيين قبل الثورة ، ونجد مبنى جمعية المهندسين المصرية ، ولم يكن مبنى نقابة المهندسين قد أقيم بعد . . ونجد شارع توفيق يحمل اسم شارع عرابى ، والجمهورية عمل نوبار وعابدين . . ونجيب الريحانى محل قنطرة الدكة . واحتفى اسم حارة

النصارى وشارع الجلاء محل شارع الترعة البولاقية . وفى الناحية الأخرى من باب الحديد نجد منطقة الشهاشرجي وأرض الطويل وقصورة الشوام والقللي . .

● وبعد هذه الخريطة بحوالى ٥٠ عاماً ؟ أى فى نهاية القرن العشرين ، نجد أن شارع النهضة أصبح اسمه شارع رمسيس من بدايته عند الشاطىء الشرقى لنهر النيل إلى باب الحديد ؟ ليحمل الميدان اسم ميدان رمسيس ، ثم يمتد إلى العباسية ويعبرها إلى طريق الأوتوستراد عند نادى السكة الحديد فى مدينة نصر . . ويختفى جامع أولاد عنان من ميدان باب الحديد ليقام مكانه جامع الفتح . . أى كان فى الموقع نفسه : الدير القبطى ليقيم مكانه صلاح الدين الأيوبى برج أو قلعة المكس ، ثم يقيم الحاكم بأمر الله جامع المقس مكانه لتهدمه الحملة الفرنسية ، ثم يبنى محله أولاد عنان مسجدهم الشهير . . ليصبح فى نهاية القرن العشوين مسجد الفتح وصاحب أعلى مآذن القاهرة كلها . .

ويختفى مبنى محطة كوبرى الليمون لتقام مكانها محطة مبارك لمترو الأنفاق . . وعها قليل سيختفى اسم كوبرى الليمون . . الذى كانت بدايته سوقاً لليمون ، ثم قنطرة الليمون ثم قلعة أو طابية « كامان » ثم كوبرى الليمون . . ثم محطة كوبرى الليمون إلى أن تصبح محطة مبارك لمترو الأنفاق!!

ثم نجد شارع الجمهورية من باب الحديد إلى قصر عابدين ، بعد أن كان مقسهاً بين نوبار وكامل باشا وعابدين . ونجد عاد الدين قد تم تقسيمه إلى قسمين : الأول من ناحية باب الحديد أصبح اسمه عهاد الدين ، وباقيه من شارع ٢٦ يوليو أصبح اسمه شارع محمد فريد ، إلى أن يصل إلى الناصرية وعابدين . .

ولا تستطيع قوة أن تغير اسم شارع باب البحر ، فهو الأثر الوحيد الباقى على أن بحر النيل كان يصل إلى هنا . . في ميدان باب الحديد . . ولن تغير قوة اسم الفجالة، حتى ولو بعد أن غيروه إلى اسم شارع كامل صدقى . . لأن الفجالة اسم يعبر عن الحى كله . . وهو الاسم الشائع على لسان الناس كلهم حتى الآن .

● وقد سجل المخرج السينهائي المجدد يوسف شاهين اسم « باب الحديد » في واحد من أهم أفلامه ، هو فيلم « باب الحديد » من بطولته وبطولة هند رستم ؛ حيث سجل فيه الحياة الحية لمن يعمل ويعيش في المنطقة وحول قطارات السكة الحديد وورش « أبو غاطس » . كها دار أكثر من فيلم حول هذه المنطقة ، وفيلم آخر تقاسم بطولته أحمد مظهر وشادية وعمر الشريف .

\*\*\*



رمسيس الثاني أقمناه محل تمثال نهضة مصر في موقع كان يجرى فيه نهر النيل قبل أن يغير النهر بجراه ويتجه غرباً .



المستشفى القبطي على حافة حي الفجالة عند تقاطعه مع رمسيس أقيم في ثلاثينيات القرن العشرين .



محطة مصر عام ١٩٤٠ يعلوها التاج الملكي .



معطة مصر . . رمز القاهرة . . ودرة ميدان باب الحديد .



محطة كوبرى الليمون بميدان باب الحديد كانت هنا طابية أو قلعة أقامتها قوات بونابرت وعلى اليمين عربات مترو مصر الجديدة .



سبيل ابن محمد على باشا المعروف باسم سبيل أولاد عنان على حافة شارع الجمهورية وبجوار شارعي باب البحر وعهاد الدين

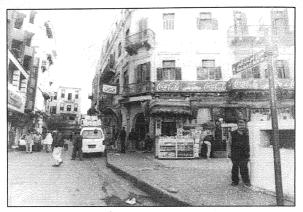

شارع فم باب البحر الذي يوصل بين ميدان باب الشعرية إلى أن يصل إلى ميدان باب الحديد عند حافة أو مدخل شارع أو حي الفجالة .

وفي صدر الصورة نجد لوكاندة النيل تذكر الناس أن نهر النيل كان يصل إلى هنا . . إلى فم باب البحر والبحر هنا هو بحر . . النيل .

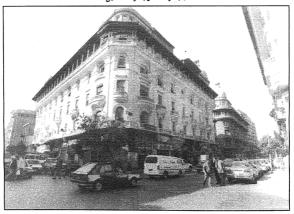

العهارات الضخمة الفخمة في شارع عهاد الدين ، غير بعيدة عن موقع قنطرة الدكة عند باب الحديد . ١٢١

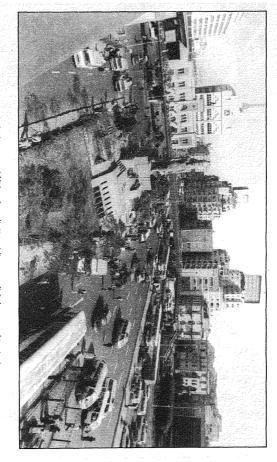

ميدان باب الحديد يتوسطه تمثال رمسيس الثاني وإلى اليمين كنيسة الاففتس وبينهما شارع رمسيس ، الملكة نازلى مسابقاً

# الباب الثانى من قلعة لحماية القاهرة إلى ميدان للرماية وحديقة غنّاء

لأن صلاح الدين الأيوبي نشأ في بيئة عسكرية ، لايعرف إلا القتال والحرب . . ولأنه ولد وعاش وسط أجواء الحرب في شهال شرق الشام \_ وبالمناسبة هو كردى الأصل \_ فقِد قرر أن ينشىء قلعة في القاهرة تحمى الحاضرة المصرية ، وتقف دون الأطهاع الصليبية .

وعلى غوار قلاع الشام حيث كان لكل مدينة قلعة تحميها ، جاء قراره بإنشاء قلعة في شرق القاهرة .

ولهذا فى عام ١١٧٦م ، عهد صلاح الدين ببناء القلعة و السور الحجرى إلى يده اليمنى "بهاء الدين قراقوش " ، الذى أتم الجزء الأكبر منها عام ١١٨٣م بعد أن هدم الكثير من الأهرام الصغيرة فى منطقة الجيزة ، واستخدم أحجارها فى بناء القلعة . كأنه كان يريد لقلعته الخلود الذى تحقق للأهرام بفضل هذه الأحجار . وقد استخدم قراقوش الكثير من الأسرى الصليبين فى بناء هذه القلعة . .

ورغم أن صلاح الدين بنى القلعة ليحتمى بها من أى غزو صليبى ، إلا أنه ـ فى الفترات القصيرة التى أمضاها فى القاهرة ـ لم يقم بالقلعة إقامة دائمة ، بل كان يتردد بينها وبين دار الوزارة بالقاهرة ، منذ كان وزيراً للخليفة الفاطمى العاضد ، وكذلك فعل ابنه الملك العزيز عثمان وأخوه الملك العادل .

وكان الملك الكامل محمد هو أول من انتقل للإقامة نهائياً من دار الوزارة إلى القلعة عام ١٢٠٧م . وهكذا فقدت القاهرة مكانتها كمركز للحكم . وبعد أن كانت القاهرة « مدينة ملكية » أى لإقامة الخلفاء والوزراء وكبار قواد الجيش ، بدأت الأنشطة التجارية والحرفية تتسرب إلى القاهرة ، وتنتشر فى موقع القصور الفاطمية ، وبالذات حول الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة . وتلك كانت البداية الحقيقية لأسواق القاهرة الفاطمية مثل النحاسين والسروجية والسيوفية والخيامية والصناديقية وغيرها . ورغم هذا ظلت الفسطاط - أى مدينة مصر - رغم الأهوال التي مرت بها ، وأشهرها الحريق الذي استمر ٥٥ يوماً بأمر الوزير الفاطمي هي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان ، حيث عاد للإقامة بها بسطاء الناس وعوامهم .

ثم نقل الملك الكامل محمد الأيوبى سوق الخيل والجهال والحمير إلى الرميلة تحت القلعة ، فأخذ الناس فى تعمير ما حولها من الدرب الأحمر والمحجر وجهة القطائع والصليبة ، بعد أن كان بعضها مقابر وبعضها بساتين . وعاشت القلعة فترة ازدهار ، بعد أن انتقل الكامل محمد للإقامة بالقلعة وجعلها منزلاً للرسل الأجانب أى سفراء الدول . إلى أن جاء الملك الصالح نجم الدين ، فبنى قلعة فى جزيرة الروضة ، ونقل إليها مقر الحكم ، وبدأ عرش قلعة الجبل يضعف . .

إلى ان جاء السلطان الظاهر بيبرس ، فأعاد الحياة إلى قلعة الجبل هذه ، عندما بنى قصراً سياه « الدار الجديدة » ، وكان يشرف على ميدان الرميلة ، وأنشأ حماماً بسوق الخيل لولده الملك السعيد ، وهو القصر الذى هدم بعد ذلك ، ومحله القرة قول «قسم بوليس القلعة » وأيضاً عمارة والدة الخديو إسهاعيل من ناحية ميدان محمد على .

كما بنى بيبرس « دار العدل » تحت القلعة عام ١٦٦ه ، وأصبح يجلس فيها ويستعرض قواته المسلحة يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع بفعل فكره وحياته العسكرية التي تربى عليها. وهذه الدار هجرت أيام الناصر محمد بن قلاوون عام ٧٢٢ هـ ، عندما أمر بهدمها وأقام مكانها «الطبلخانة» ومحلها الآن شارع الدحديرة . .

وحدث أيام الظاهر بيبرس أن عم الغلاء وبلغ سعر أردب القمح ١٠٠ درهم ، وقل الخبز . فنادى السلطان في الفقراء أن يتجمعوا تحت القلعة ، ونزل بنفسه في يوم الخديس ٧ من ربيع الآخر من القلعة ، وجلس بدار العدل ، وناقش قضية الغلاء والأسعار . فأمر بإبطال التسعيرة الجائرة ، وكتب مرسوماً إلى الأمراء ببيع ٥٠٥ أردب كل يوم ، وأن يكون البيع للضعفاء و الأرامل فقط دون غيرهم ، لأنهم لايقوون على المزاحمة للحصول على القمح . وأمر الحجاب فنزلوا تحت القلعة وكتبوا أسهاء الفقراء الذين تجمعوا في ميدان الرميلة . كما فعل في كل الجهات . وقال و والله لو كان عندى غلة تكفى هؤلاء لفرقتها » . وفلذا أمر بتحميل الفقراء على الأمراء أي يتولى كل أمير أمر إعاشة عدد من الفقراء ، وتحمل هو أمر إعاشة الألوف منهم ، وهم اللوقا على ابنه «هكذا يكون الحاكم الصالح » . وأمر ديوان الجيش فوزع بقية الفقراء على الأمراء ، وقرر لكل فقير كفايته من القمح لمدة ثلاثة أشهر . وكان يوزع من الدون السلطانية إلى جامع ابن طولون لتوزع من هناك .

وفى عهد تولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون للحكم استمر ازدهار القاهرة ، وإلى عهده يعود العمران للمناطق الواقعة بين القلعة والقاهرة الفاطمية . والناصر محمد تولى الحكم ثلاث مرات بين عامى ١٢٩٣ م وا ١٣٤ م . ويقول معاصره ابن فضل العمرى إن حاضرة مصر فى وقته كانت تشتمل على ثلاث مدن عظيمة صارت كلها مدينة واحدة ، هى : الفسطاط . . والقاهرة . . وقلعة الجبل ؛ فهو منشىء الطبلخانة تحت القلعة والميدان ، وقناطر مجرى العيون . والناصر محمد هو الذى حفر الخليج الناصرى فى البر الغربى للخليج المصرى عام ١٣٢٤م ، ويستمد مياهه من النيل إلى الناصل من فم الخليج فى مواجهة الحد الشهالى لجزيرة الروضة . ويسير موازياً للخليج إلى أن يلتقى به شهال جامع الظاهر بيبرس . وأدى ذلك إلى حكر عديد من الأراضى الواقعة بين الخليجين ، وبين الخليج الناصرى والمنيل . فمنحها السلطان إلى الأمراء الذين أقاموا عليها القصور والمبانى التى صارت نواة العمران فى هذه المنطقة . .

● وأدى انتقال المركز السياسي للدولة - في العصر المملوكي - إلى القلعة تلقائياً إلى
 إقامة عدد من كبار رجالات الدولة ، بالقرب من مقر الحكم الجديد . في الوقت نفسه

الذى انتقلت فيه العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنظام العسكرى المملوكى من القاهرة ؛ لتستقر حول ميدان الرميلة تحت القلعة ، مثل سوق الخيل والجال وسوق الحيم « الخطط المقريزية ص ٣٦٤ ، غير بعيد عن السروجية والسيوفية وسوق السلاح . وتمركز النمو العمراني للقاهرة حول هذه المنطقة ، وأقيمت العديد من المنشآت ، أبرزها مسجد السلطان حسن وجامع ، وخانقاه شيخون وغيرها . وجامع السلطان حسن يعد من أضخم الجوامع في العالم الإسلامي . واستغرق بناؤه ٣ سنوات ، وافتتح للصلاة فيه عام ١٣٦٠م ، وتكلف أكثر من ٢٠ مليون درهم ؛ الأمر الذي يجعله من أكثر من ٢٠ مليون درهم ؛ الأمر الذي يجعله من أكثر من ١٣ مليون درهم ؛ الأمر الذي يجعله من

#### ● قناطر العيون معجزة مائية:

ولا يمكن الحديث عن القلعة دون الحديث عن «قضية توفير المياه لسكانها » . وهي قضيه بدأت مع بدء إنشاء القلعة ؛ ذلك أن الخوف من الحصار كان وراء حفر «بئر يوسف » داخل أسوار القلعة لتوفير المياه ، وهي تنسب إلى «يوسف» صلاح الدين الأوبى ، وليس كما يعتقد العامة خطأ إلى سيدنا يوسف . .

ثم جاءت فكره نقل المياه للقلعة \_ من النيل . . هنا فكر العقل الهندسي في بناء هذه القناطر لحل مشكلة الفرق بين انخفاض مستوى المياه عند النيل . . وارتفاع أرض القلعة . فكان السور الحامل للقناطر المقام على هيئة عيون مرتفعاً عند بداية المأخذ عند فم الخليج ، ثم ينخفض \_ أو يرتفع السور بعد ذلك حسب ارتفاع أو انخفاض الأرض التي يعبرها السور الحامل للقناة أعلاه . .

وعند المأخذ فى فم الخليج تم بناء بئر عميقة كانت تنزل إليها الجهال والأبقار والبغال لتدير السواقى ، التى تسحب المياه من فرع النيل عند سيالة الروضة إلى أعلى القناطر ، حيث كانت هناك قناة فى هذا الارتفاع ، وينساب داخلها الماء الصاعد من السواقى ليصل إلى القلعة . وتم هذا العمل العظيم فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، صاحب المجموعة العظيمة فى النحاسين أمام بيت القاضى بالقاهرة .

ثم جاء السلطان قانصوه الغورى فهدم قناطر المياه هذه المحمولة على العقود أو البواكى ، وأعاد تشييدها من جديد . وفي هذه المرة كان الهدف رعاية النباتات والأشجار بجانب توفير المياه لسكان منطقة القلعة . وقام المهندسون بتشييد بئر متصلة بالنيل مع ٧ سواق ، تديرها الأبقار لرفع المياه إلى القناه التى شيدت فوق أقواس ، ترتكز على دعائم - هى سور العيون الباقى للآن - وكانت تتجه نحو الشرق متخذة طريق قناة الناصر محمد بن قلاوون إلى أن تصل إلى سور صلاح الدين الأيوبي، ثم تنعرج بعدها نحو شهال شرق حتى تبلغ الميدان و القلعة . وتم تشييد هذه القناطر التى يبلغ طولها ٢٥٠٧ متراً شيدها الغورى ، خلال الفترة من مايو ٢١٥٠٧ الى أكتوبر ١٥٠٨م.

●● وقد أبدى إبن إياس إعجابه الشديد بهذه القناطر ، ولكنه انتقدها في الوقت نفسه ، وقال « جاءت هذه المجراة « القناطر » من العجائب والغرائب ، ولكن صرف على بنائها ما لا ينحصر من الأموال وغالبه من وجوه الظلم و المصادرات . . . » وهكذا أصبح ميدان القلعة حديقة باذخة بعد تأمين وصول المياه إليه . . وفي عام ١٩٠٩م وعام ١٥٠٠م بدأت الشجيرات النباتية في طرح زهور متنوعة للغاية ورائعة الجمال .

وكان السلطان الغورى يجلس متباهياً فوق منصة كبيرة «دكة» مطعمة بالعاج والأبنوس ، ويفرش فوقها مقعداً خملاً وتظلله فروع الياسمين ، تقف حوله الماليك الحسان بأيديهم وأيديهن « المذبات » ينشون عليه . ويعلق على الأشجار أقفاصاً فيها طيور مسموعة «مغردة» مابين هزازات ومطوق وبلابل وشحارير وقمارى وفواخت وغير ذلك من طيور المسموع . ويطلق بين الأشجار دجاج حبشى وبط صينى وحجل . وتارة يجلس على «البحرة » البحيرة التي طولها ٤٠ ذراعاً وتمتل كل يوم من ماء النيل بسواقي نقالة من المجراة «قناطر المياه» تجرى ليلاً ونهاراً فيجلس على سرير «كرسى عرش» هناك في غالب أيام الجمع . . » .

ويستمر إبن إياس في وصف بستان ميدان الرميلة فيقول: « وفي هذا المكان كانت

تقام حفلات باذخة فى مناسبات وأعياد متنوعة . ويجرى أيضاً استقبال الوفود الرسمية والسفراء . » أى كانت مكاناً للفخر على مبلغ ما وصلت إليه مصر من ثراء وفن وحضارة » ، ويمتد الميدان عند سفح الأسوار حيث تجرى تدريبات رائعة على الفروسية . إن هذا الميدان شاسع للغاية ؛ إذ تبلغ أبعاده الكثير ، طوله أكثر من عرضه .

وتضاهى الحديقة الميدان فى اتساعها ، ويوجد فى وسطها كشك مكشوف يرتكز على أعمدة مغطاة بالنباتات الخضراء ، ويتدلى فوق كل عمود قفص فى داخله عصفور صغير مغرد. وكانت الحديقة مليئة بأشجار الرمان والكمثرى والتين والعنب والريحان وأنواع أخرى من الأشجار . .

- أى أن ميدان القلعة «الرميلة» أيام قانصوه الغورى ، كان عبارة عن جنة وارفة الظلال تفوق حديقة الأورمان الحالية . بل كانت حديقة للطيور والحيوانات أيضاً . وكل هذا بسبب هذا المشروع «الغريب» كما وصفه ابن إياس . . مشروع سور العيون أو القناطر التي تنقل المياه من النيل إلى القلعة إلى هذا الحي العريق لتنعشه .
- ولكن ما معنى «الرميلة» التي أصبحت اسماً للميدان سنوات طويلة خصوصاً في العصر المملوكي المتأخر ؟!

كان الماليك مغرمين بالمسابقات وأعمال الفروسية بحكم أن نشأتهم عسكرية. وكما تم إنشاء ميدان باب اللوق ليكون مكاناً لهذه المسابقات والمنافسات الرياضية والرمى والعسكرية والرمى بالنشاب تحول الميدان تحت القلعة إلى ميدان مشابه للفروسية والرمى بالسهام والقوس . والبندق أى البندقية في بداية ظهورها . وكانت هذه المسابقات تتم ليس فقط في المواسم والأعياد ، بل على فترات متقاربة تشغل وقت الفرسان الماليك ، وحتى يحتفظوا بلياقتهم الجسمية والحربية ؛ أى تحول الميدان إلى ميدان للرمى . والرماة والرماية . ومن هنا جاء أصل الكلمة ميدان « الرُميّلة » والغريب أنه في فترات الصراع السياسي والعسكرى بين الماليك ، ثم في العصر العثماني أن تحول

الميدان إلى ميدان حرب لضرب القلعة وإجبار ساكنها على الاستسلام . . وهناك من الميتخدم مسجد السلطان حسن كمكان أو قلعة تواجه القلعة سواء للتحصن به ، أو لضرب قلعة الجبل نفسها منه ، مما جعل قيام أحياء سكنية بهذه المنطقة أمراً غاية فى الصعوبة ؛ أى إن ثورات الجند ، وصراع أمراء الماليك ، و الخلافات بين الأمراء والولاة الضعفاء فى العصر العثماني كانت وراء هروب السكان من السكني فى منطقة القلعة ، وفضلوا الحياة بعيداً عنها . .

● وبسبب تزايد إقامة العسكريين في المناطق القريبة من القلعة وحولها مثل سوق السلاح وسويقة العربي «شارع سوق السلاح وشارع النبوية الآن » حتى نهاية القرن السلاح وسويقة الأرستقراطية إلى البعد عن ضواحي القلعة والمساكن القريبة منها حيث سكن الجند والعسكر . . لأن هؤلاء كانوا يفضلون أن يكونوا قريبين من مقر الحكم . . أي من القلعة . وكمثال على هروب الأعيان والتجار عن الإقامة بالقرب من القلعة أن يوسف كتخدا عزبان حوّل منزل والده المتوفى عام ١٦٩٤م ، والواقع في سوق السلاح إلى وكالة تجارية . .

والمعروف أن وجود مقر الباشا «أى الوالى » وثكنات الانكشارية والعزب فى القلعة ساعد على اندلاع الفتن والاضطرابات المتنالية فى القاهرة خلال القزين ١٧ و ١٨ ، وكان غرضها فى الأساس احتلال القلعة . وبالتالى كان مسرح هذه الصراعات والعمليات هو المنطقة المجاورة لميدان الرميلة وجامع السلطان حسن . .

● إلى أن جاء عصر محمد على باشا . وقرر الاهتام بالقلعة ومبانيها ، ورأى أن من الواجب أن تعود كما كانت ثكنة عسكرية بمعنى الكلمة ؛ خصوصاً بعد أن تخلص من الماليك في مذبحة القلعة المشهورة يوم الجمعة أول مارس ١٨١١م . وقرر محمد على أن يعيد القلعة كما كانت ، فأعاد تحصينها من الجهة الشرقية . وأزال أغلب منشآت الماليك التي كانت موجودة بها مثل الإيوان الكبير والقصر الأبلق ، وبني لنفسه في موضعها قصر الجوهرة ، الذي اتخذه مقراً للحكم ، يدير منه إمبراطوريته الواسعة

الممتدة من وراء جبال طوروس داخل شبه جزيرة الأناضول ؛ أى داخل عقر دار السلطنة العثمانية التركية والشام وفلسطين وكل شبه الجزيرة العربية من البحرين وقطر على الخليج العربي شرقاً إلى الحجاز على البحر الأهر غرباً واليمن في أقصى الجنوب ، وكذلك السودان . . وكان من هذا القصر يشرف على القاهرة من هذا الموقع المميز أعلى قلعة صلاح الدين . . وهو القصر الذي احترق في سبعينيات القرن العشرين .

ثم مسجده الجامع الذى شيده على طراز مساجد إستانبول ، وفى العدد الثانى من «الوقائع المصرية » الصادر بتاريخ ٩ جمادى الآخرة عام ١٢٤٤هـ ، أصدر محمد على قراراً بإنشاء جامعه الكبير فى القلعة ، فوضع أساسه يوم الخميس ١٩ جمادى الأول عام ١٢٤٤هـ بحضور ولده إبراهيم باشا والى جدة ، وملا أفندى قاضى مصر والوجوه والأشراف والعلماء وكتخدا بك أى نائبه ، وهو منصب يعادل الآن منصب رئيس الوزراء ، كها حضر الحفل كبار الشورى . .

● وأقام محمد على داخل أسوار القلعة مقار واسعة للجيش العصرى الذى أشرف على إنشائه وتولى قيادته ابنه البطل إبراهيم باشا . وتولى تدريبه وإعداده الكولونيل سيف أحد ضباط جيش نابليون ، الذى أسلم وأصبح رئيساً لأركان حرب الجيش المصرى ووزيراً للجهادية أى للدفاع . . كها أقام محمد على مصنعًا للأسلحة والبارود وداراً لضرب العملة ، كها أنشأ بها عديداً من دواوين الحكومة العصرية التى أنشأها . وفي الميدان الفسيح بالقلعة ، كان يقام سوق العصر الذى أصبح من أهم وأشهر أسواق القاهرة . وكان يلتقى فيه المشعوذون والحواة المدربون هم وحيواناتهم .

وعادت القلعة كما أنشأها صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وبدأ بناءها عام ١١٨٣ م وانتهى منها عام ١١٨٤ م ، وظهر تخطيطها الأصلى على ما بناها بهاء الدين قراقوش قلعة تتخذ شكلاً رباعى الأضلاع . طول الضلع المتجه من الغرب إلى الشرق ٥٦٠ متراً . وطول الضلع المتجه من الشهال إلى الجنوب ٣٢٠ متراً ، ويبلغ امتداد الأسوار والأبراج ١٧٠٠ متر ، وتبلغ المساحة المسورة حوالي ٣٢ فداناً . وبعض أبوابها مستديرة والأخرى مربعة . . أى عادت كها بدأ بناءها صلاح الدين . . وكها أكملها الملك العادل الأيوبى . . حيث كانت تعلوها شرفات مستديرة ، وهى فتحات يطلقون منها وسائل الحرب و القتال .

وبسبب الاستقرار الأمنى الذى تحقق فى عصر محمد على ، عاد الأمان و الهدوء إلى ميدان القلعة . . وذهبت الصراعات العسكرية حول الحكم إلى الأبد . . كل هذا شجع الأهالى على بناء مساكنهم فى المناطق القريبة من القلعة ، فانتعشت حركة العمران واتصلت مساكن حى القلعة بمساكن منطقة العتبة الخضراء والدرب الأهر . . . إلى أن جاء عصر إساعيل باشا . .

وحقيقة بنى حكام مصر بعد محمد على وابنه إبراهيم وعباس الأول وسعيد قصوراً خارج القلعة . إلا أن مقر الحكم ظل فى القلعة طوال عهودهم . إلى أن جاء إسماعيل باشا فبدأ أولاً فى إصلاح ميدان الرميلة ، وغرس به الأشجار ، وأوصله بشارع محمد على فى محمد على فصار من أكبر ميادين القاهرة . بل إنه فكر فى إقامة تمثال لجده محمد على فى الميدان إلا أنه قرر إقامته فى الإسكندرية . . ويعود لإسماعيل باشا فضل تجديد أسوار القلعة عام ١٨٦٨م . ثم عندما فكر فى مد خط للسكة الحديد يصل القاهرة بضاحية حلوان الحيامات ، قرر أن يبدأ هذا الخط من ميدان القلعة . . قبل أن ينقل إلى باب اللوق .

ولكن لأن إسهاعيل باشا كان يريد أن يكون قريباً من شعبه ، قرر أن يبنى قصر عابدين فى وسط القاهرة ليحيا بين الشعب ويحتمى به ، لا أن يحتمى بأسوار القلعة الحصينة . وبدأ إسهاعيل بناء القصر عام ١٨٦٣م ، وانتهى البناء لينتقل إسهاعيل إلى قصر عابدين عام ١٨٧٣م ، وينتهى بذلك سلطان القلعة التى ظلت مقراً لحكم مصر منذ صلاح الدين الأيوبى ، ثم طوال العصر الأيوبى ، ثم عصر سلاطين الماليك البرجية ، وطوال العهد الذى وقعت فيه مصر تحت الحكم

العثماني من عام ١٥١٧م ، إلى أن انتهى دور القلعة كمقر للحكم في عهد إسهاعيل ، عندما تركها ونزل ليقيم بين شعبه في قصر عابدين عام ١٨٧٢م .

● وإذا كان الفضاء الواسع تحت القلعة من ناحية الغرب قد حمل أسهاء عديدة ، منها : ميدان الرميلة ، وميدان محمد على . . فإنه قبل أن يحمل اسم ميدان القلعة حمل اسم ميدان القره قول . فقد كان في هذا المكان يقام مركز الشرطة ، وهذا هو معنى القره قول . ولكن كمعظم الأسهاء التي أصابها التحريف ، تحول اسم القره قول على لسان العامة إلى «الكراكون » ، وأصبح الناس يقولون : أروح فيك الكراكون . . أي إلى قسم الشرطة ، ولكن الاسم الشائع الآن هو ميدان القلعة ؛ حيث كانوا يلعبون كرة الصولجان «البولو» .

وكان من أفضل أعمال الخديو إسهاعيل لتعمير حى القلعة ، قراره بشق شارع يصل ين القلعة وميدان العتبة الخضراء . . ليطلق عليه اسم جده العظيم : محمد على باشا . . ولينشىء بذلك محوراً مرورياً حتى ليقال إن شارع محمد على هو أول شارع عرضى ينشأ بالقاهرة !!

## ● شارع القلعة .. أم شارع محمد على ؟

● ولايمكن الفصل بين القلعة وشارع محمد على !! فهذا الشارع هو الذى فتح الطريق أمام حى القلعة ؛ لكى ينشط ويتصل بالقلب الجديد للعاصمة المصرية . فضلاً عن أن هذا الشارع بامتداده الطبيعى الذى تم أيضاً أيام الخديو إسهاعيل \_ ونقصد شارع كلوت بك \_ خلق محوراً جديداً للمرور يربط بين حى القلعة وميدان باب الحديد ؛ أى إلى الشريان الجديد للمواصلات المتمثل فى خطوط السكك الحديدية . وعندما تم شق شارع محمد على ، واتصل بشارع كلوت بك ، اقتربت المسافات ، وزاد التقارب عندما مدت خطوط الترام ، فكان من أول الخطوط خط العتبة \_ الغابة \_ باب الحديد!! فها حكاية شارع محمدعلى؟!

كانت المنطقه الشرقية من ميدان العتبة عبارة عن مقابر وتلال ، وتعرف باسم ترب المناصرة وترب الأزبكية . وقرر إسهاعيل إزالة هذه المقابر وإبعادها عن قلب القاهرة ، وتم جمع بقايا المدافن من عظام وغيرها ، وحفر بئراً عميقًا دفن فيها هذه العظام ، وبنى عليها مسجداً هو المسمى الآن باسم جامع العظام على يمين الداخل إلى شارع عبد العزيز من ناحية العتبة ، والمتجه إلى شارع البيدق . أما باقى العظام فتم نقلها إلى مقابر الإمام الشافعي ، وأزيلت مبان كثيرة منها جامع الأمير أزبك ، وأقيم محله تمثال إبراهيم باشا قبل أن ينقل إلى موقعه الحالى في ميدان الأوبرا : ميدان إبراهيم باشاقاً.

وأزيل أيضاً جامع إسكندر باشا ، وامتازت الأحياء التى مر بها شارع محمد على من العتبة إلى ميدان القلعة ـ بطابع خاص ، وارتفع إيجار السكن فيها . وشيدت على ضفتيه عهارات كبيرة كالتى أنشأها الحاج محمد أبى جبل من التجار الموسرين ، وقصر حسن باشا الشريعى ، وقصر نعانى باشا ، وسراى الأمير رستم باشا وغيرها . .

●● ويلاحظ أن الطراز المعارى للمبانى التى أقيمت على طول الشارع ذات طابع إسلامى ـ عربى ؛ فالبواكى هى وحدة الإنشاء بهدف توفير مناطق للظل ؛ لحاية المشاة من حرارة الشمس صيفاً ، والأمطار شتاءً ؛ لأن الهدف أيضاً كان إنشاء منطقة للأسواق ، فكان لابد من توفير الظل والحاية للمشترين والبائمين معاً . ويلاحظ أيضاً أن الطراز نفسه ؛ أى طراز البواكى امتد مع شارع كلوت بك أيضًا لأنه الامتداد الطبيعى لشارع محمد على . وفي الشارعين محمد على وكلوت بك كثرت الحانات والبارات ، وأشهرها حانة العنبة في شارع محمد على .

وكان إسهاعيل باشا حريصاً على إنشاء عدد من المبانى العامة فى الشارع الذى سيحمل اسم جده الكبير ؛ فأقام دار الآثار العربية على ناصية الشارع مع ميدان باب الخلق . . ثم أنشأ دار الكتب الخديوية كأول وأكبر دار جمع فيها أمهات الكتب، بعد أن كانت متناثرة بين المكتبات الخاصة ومكتبات الأفراد والباشوات ومكتبات المساجد . .

●● واشتهر شارع محمد على بالفرق الموسيقية النحاسية ، وأشهرها فرقة حسب الله ، التى يعتقد البعض أنها مجرد حكاية فنية ، بل هى حقيقة . وكان حسب الله هذا يعمل فى موسيقى الحرس الخديوى ، وعندما ترك موسيقى الحرس كون أول جوقة للموسيقى فى القاهرة تسير فى مواكب الأعراس . . وأيضاً أمام نعوش الموتى !! وكانت القاهرة قبل حسب الله لا تعرف هذا النوع من الموسيقى ، إلا فى المواكب الرسمية للخديو . . ويعود تاريخ « القهوة التجارية» إلى بدايات إنشاء الشارع نفسه . . وهى تقع فى أول شارع محمد على من ناحية ميدان العتبة .

وإذا كان شارع محمد على عرف الحانات و البارات ، إلا أنه أيضاً عرف المقاهى الثقافية ؛ إذ كانت هناك «مقهى الكتبخانة» أمام دار الكتب الحديوية . وكان يجلس إليها الشاعر حافظ إبراهيم فى أوقات عمله الرسمى فى دار الكتب ، يدخن الشيشة ويسمر مع موظفى الدار وزوارها من أمثال الشاعر عبد المطلب والشاعر حسن القاياتى ، والظرفاء أمثال محمد البابل والشيخ عبد العزيز البشرى وأحمد جاد .

وعلى بعد قليل من هذا المقهى ، كان هناك محل للشراب البرىء يقدم منقوع الشعير والزبيب والخروب والسوبيا ، وكان صاحبه محمد صالح الشربتل \_ فى النصف الأول من القرن العشرين \_ معروفاً لكل أهل القاهرة ، ويقصده الناس على الحمير الحصاوى والمطهمة والمزينة . وكان وراء دار الكتب مقهى بلدى لرجل عرف بشغفه بصراع الديوك ، كان اسمه «مقهى الديوك » .

● وشارع القلعة أو شارع محمد على منذ يبدأ من ميدان العتبة ، يكون على يمينه شارع عبد العزيز الذى أنشأه أيضاً الخديو إسهاعيل ، وعلى يساره شارع الأزهر -الذى شقه الملك فؤاد الأول ابن إسهاعيل . وبينه وبين بداية شارع الأزهر توجد سوق الحضار، التى أنشأها إسهاعيل باشا لتكون سوقاً نموذجية للخضر والفاكهة واللحوم والأسهاك . ثم يخترق الشارع حى المناصرة ، ويتقاطع بعده على شارع حسن الأكبر ، عند ميدان باب الخلق ثم شارع غيط العدة ؛ حيث يصل إلى شارع الخليج المصرى ثم شارع درب الجاميز .

وعلى يسار شارع القلعة - بعد باب الخلق - نجد منطقة الداودية ، وغير بعيد نجد جامع الملكة صفية ، ثم المغربلين حيث جامع قوصون وحى الدرب الأهر ، ثم حى السروجية ، وأهم مبانيها جامع جانم البهلوان . ثم يتقاطع مع شارع السروجية إلى أن يصل منطقة المنشية ليلتقى مع شارع سوق السلاح ، ليشرف على جامع الرفاعى وجامع السلطان حسن ، ويصب في ميدان محمد على .

أما على يمين شارع محمد على منذ نترك ميدان باب الخلق ، فنجد تكية عباس باشا الأول ثم سكة الحبانية فجامع القاضى يحيى زين الدين . ثم منطقة الحبانية فشارع المدارس ، ثم مبنى دار الإفتاء القديم ، قبل أن نصل إلى شارع على باشا إبراهيم فشارع إلهامى باشا حيث حى الحلمية ومدرسة بمبه قادن ، ثم شارع على باشا مبارك ليتقاطع شارع محمد على مع شارع الحلمية قبل جامع سيدى ألماس ، لنصل إلى تقاطع الشارع مع شارع المدفر ثم تكية المولوية إلى جامع السلطان حسن إلى منطقة السيوفية ، حيث مدرسة القربية إلى ميدان محمد على باشا . .

وعندما كانت خطوط الترام تخدم أحياء وشوارع القاهرة ، كانت هذه المنطقة تخدمها خطوط أتوبيس أرقام خطوط أتوبيس أرقام ١٩و٣٥ و٣١٠ . او٨و٣٢ و٣٠١٠ .

#### ● شارع محمد على .. و الفن :

●● وبحكم قرب شارع محمد على من مسرح التياترو الخديوى ومسرح الكوميدى فرانسيز ، وغير بعيد عن الأوبرا ، اشتهر هذا الشارع بتواجد فرق الموسيقى النحاسية اللازمة لإحياء حفلات الزواج والطهور والموالد والحيج وغيرها . وأيضاً نشأت فيه صناعة الآلات الموسيقية . . واشتهرت مجموعة من المقاهى كان يجلس إليها أعضاء هذه الفرق الموسيقية انتظاراً لوصول الزبائن ، وليست فرقة موسيقى حسب الله فرقة خرافية ، بل كانت هناك فرقة بهذا الاسم تأخذ مكانها في شارع محمد على فعلاً كها أشرنا من قبل .

وبسبب شهرة الفرقة الفنية في شارع محمد على أنتج ، عبد الغنى السيد ، الملاكم الذي كان يمتلك صوتاً رخيهاً جيلاً فيلها باسم «شارع محمد على » ، وتقاسمت البطولة معه الفنانة المطربة حورية محمد .

كها عوف تاريخ السينها المصرية فيلم « شارع الحب» وفيلم « لحن الوفاء » للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ وحسين رياض وشادية وعبد السلام النابلسي وغيرهم . . . وشهد المسرح مسرحية « شارع محمد على » التي قام ببطولتها فريد شوقي وشريهان .

وكانت « القهوة التجارية » مقراً لأجيال عديدة من الفنانين والفرق الموسيقية والطبالين والزمارين . . حتى نشأت «طبقة عوالم محمد على » ؛ حيث الرقص الشعبى وإحياء الأفراح والليالي الملاح!! بل إن معظم أعضاء هذه الفرق أقاموا وسكنوا في حى المناصرة ليكونوا قربيين من مصدر رزقهم ، وكانت القهوة التجارية لصاحبها الحاج على منتدى للفنانين ، ومحل اجتماعهم ، وكانت بمثابة دار النقابة لهم يلتقى فيها فقراء الموسيقين .

●● وانتهى عصر عوالم شارع محمد على ، وعصر موسيقى حسب الله ، وعصر الفن الجميل . بل انتهى عصر البواكى والعصر الذهبى لشارع محمد على . . وتم إلغاء خطوط الترام من القاهرة المحروسة . ولكن بقيت لاقتات تدل على الشارع العظيم . مرة تحمل اسم : شارع محمد على باشا . . وأخرى تحمل اسم : شارع القلعة . . ولكن مازالت روائح التاريخ والذكريات تعطر المكان وتذكر كل المصريين بأنه كان ها هنا شارع . له تاريخ .

#### ● أين تمثال محمد على ؟

وأبدى الخديو إسهاعيل اهتهاماً كبيراً بحى القلعة . . ففى يوم ٢٩ أكتوبر ١٨٦٨م نشرت ( الوقائع المصرية » فى العدد ٢٤٤ أن ( الخديو إسهاعيل قرر تحويل ميدان روملي وقوه ميدان » إلى ميدان واحد وعهارة (تعمير) ما بأطرافه من أسوار القلعة ، وهدم الأبنية المختلة الحاجبة منظر جامع السلطان حسن . وبعد الفراغ من هذه المهمة ( ستصور » هنا صورة المرحوم محمد على باشا مجدد الحكومة المصرية ، بهيئة جسمية راكباً حصاناً من المعدن المعروف بالتنج . فلهذا ألغى اسم تلك الجهة القديمة . وسميت الآن باسم : ميدان محمد على . ولتحويل المنطقة إلى ميدان عصرى تم كذلك نزع ملكية وشراء ٩١ محلاً بعد دفع ٩٨٦ كيسة والكيس حوالي خسة جنيهات وترك البعض محله ولم يطلب تعويضاً ، وتم صرف الثمن الأصحاب المحال . . في الحال . . هكذا قال على باشا مبارك في خططه . .

أى إن الميدان \_ فى إحدى مراحله تمت تسميته باسم : ميدان روملى ، فهل المقصود: الرميلة ؟! كها تم إطلاق اسم قره ميدان . . وواضح أن هذا قبل أن يحمل الميدان اسم : قره قول الذى حرفه العامة إلى ( كراكون ) . أما تمثال محمد على المشار إليه . . فقد تم تنفيذه ولكنه وضع فى موقعه الحالى فى ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية . وكان الأجدر أن يوضع فى ميدان العتبة الخضراء التى تغير اسمها إلى ميدان محمد على باشا .



ميدان الرميلة \_ القلعة \_ في عام ١٧٩٨م والأطفال يلهون بالمراجيح غير مبالين بجنود بونابرت الذين يعبرون الميدان .



باب العزب في الواجهة الغربية للقلعة المطلة على مسجد السلطان حسن في ميدان الرميلة . . عام ١٨٥٧م .

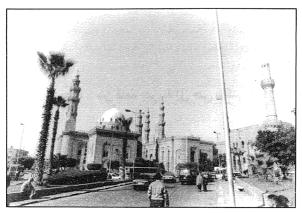

ميدان القلعة حيث مسجد ومدرسة السلطان حسن على البسار ومسجد الرفاعى فى الوسط حيث دفن الحديو إسهاعيل وفؤاد الأول وفاروق الأول ملكى مصر . . ثم مسجد قايت بك على اليمين .



أسوار قلعة صلاح الدين كانت تمنع امتداد العاصمة شرقاً وكانت تحميها من الغزاة .

### الروضة .. من قلعة حربية إلى حي سكني!!

جزيرة الروضة لم تكن موجودة فى العصر الفرعونى . وبدأت أهميتها الحربية أيام الفتح العربي لمصر . . كانت مجرد جزيرة بين حصن بابليون حيث مقر الحكم البيزنطى الرومانى وبر الجيزة . وكانت ذات منعة تزيد من قوة حصن بابليون الأنها كانت وسط النهر وتملك زمامه .

وكانت فى هذه الفترة تعرف باسم جزيرة مصر ، ولجأ إليها البيزنطيون أمام اكتساح المسلمين لمصر . لجأوا إليها بواسطة جسر من المراكب كان يصل بابليون بالجزيرة ، وعند حصار العرب لحصن بابليون تحصن الروم بجزيرة مصر هذه ، وأقاموا فى حصونها فى انتظار الفرج من القسطنطينية ، ولما لم يأت الفرج طلب المقوقس \_ عظيم مصر \_ الصلح .

وعلى أراضى جزيرة الروضة هذه دارت مفاوضات الصلح بين مندوبى عمرو بن العاص ومندوبى المقوقس . ولما فشلت المفاوضات هرب الروم من الجزيرة ليتم الصلح في حصن بابليون ، وبعدها بقيت أسوارها وحصونها دون رعاية فتخربت حتى أيام ابن طولون .

 وبدأ الاهتهام بالجزيرة في العصر العربي ، ففي عام ٥٤هــ ٦٧٤م أقام الولل فيها داراً لصناعة السفن في أعقاب هجوم البيزنطيين على البرلس في معركة خسرها العرب . وفى عام ٨٧٦م أعاد أحمد بن طولون بناء أسوارها وحصونها ، ومنذ ذلك الحين عرفت باسم جزيرة الحصن ، كها جعلها ابن طولون مقراً لخزائن أمواله ، ومقراً لديوان الجهاد ، وبنى فيها القصور . ولكن بعد وفاته طغت المياه على هذه القصور فدمرتها شيئاً فشيئًا ، إلى أن جاء عمد بن طغج الإخشيد منشىء الدولة الإخشيدية عام ٣٢١هـ ٢٣هـ مبنى فيها بساتين وداراً ، سهاها دار « المختار » ، وذلك مكان دار الصناعة القديمة التى كان يبنى بها السفن الحربية .

وظلت تقوم بدورها إلى أن أحرقها عام ٩٣٤م بعض الخارجين على الإخشيد . فبنى داراً جديدة للصناعة في الفسطاط على الشاطىء الأيمن للنيل ، واستمرت تعمل بعد أن دخلت عليها تحسينات كبيرة في العصر الفاطمى . وأقام الإخشيد دار المختار وبستانها في موقع دار الصناعة وانتهى عصر دار المختار ، ولكن بقى في موقعها شارع يحمل اسم . . شارع المختار تخليداً لهذه الدار الفخمة .

●● وفى أيام الفاطميين أصبحت جزيرة الروضة من أجمل المتنزهات ، وأنشئت فيها الفيلات الكثيرة التى كانت تسمى « المناظر » ، أى التى يجلس فيها صاحب الشأن لينظر منها إلى ما جوله من جمال . ومنها وصلت إلينا كلمة « المنظرة » التى تحورت إلى «المندرة » عند عامة الناس . وأشهر القصور أو المناظر الفاطمية تلك التى أقامها الحليفة الأمر بأحكام الله ، وسهاها « منظرة الهودج » وأهداها لمحبوبته البدوية بجوار «قص المختار» .

ولما قدم المعز لدين الله إلى مصر من بلاد المغرب عام ٣٦٢ هـ ، اتخذها متنزمًا له ومن بعده لحلفائه ، ولهذا عرفت باسم « روضة مصر » ، وهى أول مرة يظهراسم «الروضة » . وصارت الجزيرة مدينة عامرة بالناس ، لها وال وقاض . وكان يقال فى ديوان الخليفة الفاطمى عند الحديث عن العاصمة : « القاهرة . . ومصر . . و الجزيرة - أى الروضة » .

وفي عام ٤٨٨ هـ أنشأ الأفضل شاهنشاه بن بدر الجالي في هذه الجزيرة مكاناً للنزهة

●● وفى العصر الأيوبى أصبحت الجزيرة بها تحتويه ملكاً لابن أخى السلطان صلاح الدين . ولما تولى العرش الملك الصالح نجم الدين أيوب ، قرر بناء قلعة الروضة أو القلعة الصالحية فاستأجر الجزيرة من ناظر وقف مدرسة التقوية لمدة . ٦ سنة ، وشرع فى حفر أساس القلعة فى يوم الجمعة ١٦ شعبان ١٣٨ هـ. وفى العاشر من ذى القعدة بدأ هدم الدور والقصور والمساجد والكنائس ، التى كانت بالجزيرة ، وقد هدم الملك الصالح كنيسة كانت للقبط بجانب مقياس النيل ، وأدخلها فى القلعة التى شيد فيها الدور والقصور ، وعمل لها . ٢ برجاً وأقام بها جامعاً ، وغرس بداخلها أنواعاً شتى من الأشجار ونقل إليها عمد الصوان من المعابد القديمة وعمد الرخام من الكنيسة ومن البرابي والكنائس من منف وبابليون وعين شمس ، وشحنها بالأسلحة وآلات الحرب ، وما يحتاج اليه من الطعام خشية من محاصرة الصليبين له ، بعد أن استولوا على دمياط بقيادة ملكهم لويس خشية من عندما اعتزموا الزحف على القاهرة .

وكان الملك الصالح أيوب يشرف بنفسه على أعمال البناء ؛ حتى صارت تدهش الناظر بكثرة زخرفتها . ويقال إنه قطع في هذا المكان الذي أنشأ فيه القلعة ١٠٠٠ نخلة مثمرة ، كان رطبها يهدى لملوك مصر لطيب طعمه ، وخرب الهودج و المختار. وهدم ٣٣ مسجداً ومصلى . وكانت مساحة هذه القلعة ٦٥ فداناً أسند حراستها إلى الماليك من جنده ، وأطلق عليها اسم الماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل وقلعة الروضة .

وعندما عزم الصالح أيوب على بناء هذه القلعة الصالحية في الروضة ، كان النيل في الجانب الغربي فقط ؛ أي بين الروضة والجيزة . وكان قد انحسر عن بر مصر

«الفسطاط» ولا يحيط بالروضة إلا فى أيام الفيضان. فقام الملك الصالح بإغراق عديد من السفن فى البر الغربي تجاه باب القنطرة، وحفر فى البر الشرقى بين الروضة ومصر «الفسطاط»، ورفع ما كان فيه من الرمال حتى عاد الماء إلى بر مصر وتعود الروضة إلى جزيرة يحيط بها النيل من كل الجهات.

- وكانت الروضة قبل الفتح الإسلامي تتصل بساحل النيل الشرقي بواسطة جسر من المراكب . وكان هذا الجسر في القرن ١١ مكوناً من ٣٦ مركباً كها قال الرحالة الفارسي ناصر خسرو . فلها أنشأ الملك الصالح نجم الدين أيوب قلعة الروضة وحفر ما بين بحر الجزيرة الغربي وبر الفسطاط ، أنشأ جسراً عظيهاً يمتد من بر مصر إلى بر الروضة مكان الجسر القديم . وجعل عرضه عشرة أمتار ونصف المتر عرف باسم جسر الملك الصالح . وفي قلعته هذه وداخل قصره الذي أقامه داخلها مات الملك الصالح ، وأخفت زوجته شجرة الدر خبر موته حتى لا تتأثر الجيوش في حربها مع جيوش الصليبيين ، وأرسلت إلى ابنه توران شاه ليعود سريعاً إلى القاهرة من شهال سوريا ليصبح سلطاناً على مصر . . بينها كان أكثر من ١٠٠٠ مملوك للملك الصالح يقيمون في القلعة حول سلطانهم ، الذي نقل مقر الحكم من قلعة الجبل إلى قلعة الروضة .
- ●● واستمرت جزيرة الروضة عامرة حتى تولى السلطة عز الدين أيبك التركياني، الذى تزوج من شجرة الدر بعد زوال ملك الأيوبيين عام ١٢٥٠م، فأمر بتخريب القلعة الصالحية ، وعمر منها مدرسة المعزية التى أقامها بمدينة مصر بمنطقة « رحبة الجنة » واقتدى به غيره ممن هم ذوو جاه ، وبدأوا في خلع السقوف والشبابيك ليبنوا بها قصورهم ، وتم بيع أخشابها ورخامها في الأسواق . .

إلا أن الظاهر بيبرس \_ بحكم فكره وعصره العسكرى \_ أمر بإعادة تعمير القلعة وأعاد بناء ما تهدم منها ، وعين عليها الأمراء الماليك، لكل أمير منهم برج من الأبراج. وأمر أمراءه الماليك بأن يقيموا فيها ، وأن تكون بيوتهم كلها واصطبلاتهم بالقلعة . وسلم لهم مفاتيح القلعة وأبراجها ، وكان ذلك عام ١٢٦٠ ميلادية . ومنح برج الزاوية

للأمير سيف الدين منصور قلاوون الألفى ، ووزع بقية الأبراج على الأمراء المقربين منه ، ولذلك عرف هؤلاء الماليك بالماليك البحرية نسبة الى الروضة والبحر. وأمر بيبرس هؤلاء الأمراء ألا يغادروا القلعة ، ومن هنا اجتذبت الروضة العديد من الأهالى والباعة ، وأخذوا يسكنونها لتوفير الخدمات لسكان القلعة وجيشها .

ولكن لما تولى حكم مصر الملك المنصور قلاوون عام ١٢٧٩م، وشرع في بناء مارستانه والقبة والمدرسة المنصورية فى التحاسين بالقاهرة ، أمر بهدم مبانى قلعة الروضة ونقل منها ما يحتاج إليه فى مشروعه هذا من عمد الصوان وعمد الرخام التى كانت قبل بناء القلعة قد نقلت من البرابي والكنائس ، وأخذ منها رخاماً كثيراً وأعتاباً عديدة . بل إن ابنه الملك الناصر محمد بن قلاوون فعل مثل أبيه ، فنقل ما بقى من أعمدة ورخام وأحجار من قلعة الروضة ، واستعملها فى بناء الإيوان المعروف بدار العدل فى قلعة الجلم ، وبناء الجامع الناصرى بالنحاسين بجوار مشروع والده الملك المنصور .

● وهكذا ذهبت قلعة الروضة كأنها لم تكن ، وبقى منها عقد جليل تسميه العامة 
« القوس » ، كان على الجانب الغربى للقلعة ، وظل باقياً حتى عام ١٤١٧ م ، وبقى 
من أبراجها الستين عدة أبراج ، ثم انقلب أكثرها ، وبنى الناس فوقها بيوتهم المطلة على 
النيل . واختفت القلعة وبقى مكانها فى المنطقة التى تحد اليوم من الشهال شارع الملك 
المظفر ، ومن الغرب نهر النيل ، ومن الجنوب سلاملك حسن باشا المناسترلى ومقياس 
النيل ، ومن الشرق سيالة الروضة . وهذا السلاملك كان مكانه الجامع ، الذى أنشأه 
أمير الجيوش بدر الجيالى عام ١٩٠٧م على النيل بجوار المقياس من الجهة الغربية ، 
وعرف بجامع المقياس . وظلت بقايا هذا الجامع قائمة إلى عام ١٨٥٠م ، عندما أزال 
حسن المناسترلى تلك البقايا ، وبنى هذا السلاملك فى مكان جامع المقياس ، وهو 
قصر المناسترلى الحالى الذي تحول إلى أثر وإلى موقع للسياحة والنزهة . .

وظلت إحدى قاعات قصر الملك الصالح أيوب بإقية تقاوم الزمن إلى نهاية القرن

الثامن عشر ؟ حيث قدم لناج . ج مارسيل أحد علماء الحملة الفرنسية وصفاً تفصيلياً ومخططاً دقيقاً لها فى الجزء الذى خصصه لدراسة جزيرة الروضة والمقياس من الكتاب الأسطورة ( وصف مصر ) .

ولا ننسى هنا أن نقول إن الملك الصالح نجم الدين أيوب استخدم فى بناء قلعة الروضة عدداً كبيراً من أسرى الإفرنج ( الصليبيين » ، الذين أسرتهم قواته بالشام وفلسطين .

● وقبل أن ننهى حديثنا عن « الروضة » فى العصور القديمة ، تعالوا لنلقى
 الضوء على ما قاله الرحالة والمؤرخون عنها . .

يقول المقريزي في خططه عند ذكر الروضة :

الروضة هو اسم يطلق على الجزيرة الواقعة فى النيل بين مدينة مصر ( الفسطاط )
 وبين مدينة الجيزة . عوفت فى أول الإسلام باسم الجزيرة وجزيرة الفسطاط . . وجزيرة مصر . وبا أنشىء فيها المقياس فى عام ٢٤٧ هـ ، عرفت باسم جزيرة المقياس .

وقال الكندى:

وتعرف قديهاً بجزيرة الصناعة ، لأنه كان بها دار الصناعة الخاصة بإنشاء وتعمير السفن و المراكب من عام ٥٤هـــــلل عام ٣٢٣هــ . .

ووردت في المسالك لابن حوقل باسم الجزيرة ، وذكرها المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم » فقال : الجزيرة « خفيفة الأهل » ويقع الجامع والمقياس على طرفها عند الجسر مما يلى مصر القديمة . وبها بساتين ونخيل ومتنزه أمير المؤمنين عند الخليج «سيالة الروضة » بموضع يسمى « المختارة » . ولما تكلم عن مدينة الجيزة قال : «ويلقى الخليج العمود « أي النيل » تحت الجزيرة عند المختارة » .

وذكرها الإدريسي في « نزهة المشتاق » فقال : « ومن شاء الانحدار بطريق النيل من مصر القديمة إلى الإسكندرية خرج من مصر منحدراً إلى جزيرة انقاش » . وفي نسخ

أخرى منها وردت محرفة أيضاً باسم انفاس وابقاس و العاس ، وكلها غلط - كها يقول محمد رمزى في القاموس الجغراف - والصواب : جزيرة المقياس ، ثم قال : ومنها الى نبابة ( إمبابة ) وهما مدينتان بين شطى النيل كانتا برسم تربية الوحوش فيهها في مدة أحمد بن طولون .

ووردت في « الانتصار » لابن دقاق باسم الروضة ، وكانت فى زمنه تابعة لمدينة مصر أى مصر القديمة . ولا تزال تعرف إلى اليوم باسم جزيرة الروضة . وفى دفتر المكلفة والمساحة باسم منيل الروضة ، وهى تابعة لمحافظة مصر فى أعمال الضبط والصحة والقرعة العسكرية . ولمركز الجيزة فيها عدا ذلك ، كها يقول محمد رمزى فى قاموسه الجغرافي المطبوع عام ١٩٤٥م .

#### • مبانى الروضة وآثارها:

● لعل أول وأهم منشأة أقيمت في جزيرة الروضة هي دار الصناعة ، التي أقيمت لأول مرة عام ٥٤ هـ ـ ٢٧٤م كيا قال الكندى ، بعد أن أنزل الروم هزيمة بالمسلمين عند مدينة البرلس ، وقرر بعدها الولاة بناء دار لصناعة السفن لبناء أسطول حربي يكون مستعداً لملاقاة الروم ، الذين ظلوا يحلمون ويخططون لاستعمار مصر من العرب ، إذ كانت هي درة تاج الإمبراطورية الرومانية البيزنطية .

وقد أعيد بناء دار الصناعة في عصر الطولونيين ، ثم في زمن الوللي العباسي أبو موسى تكين عام ٢٩٨هــ • ٩٩ م وسنة ٢٦ههـ • ٩٣٥ م . ولكن هذه الدار أحرقت عام ٩٣٤ م أيام محمد بن طغج الإخشيد الذي أمر بإقامة دار أخرى شيال مدينة الفسطاط على الشاطىء الأيمن للنيل ، واستمرت هذه الدار إلى العصر الفاطمى . . إلا أن بعض المؤرخين يقولون إن ما تم نقله إلى الفسطاط مكان بستان الطواشي هو جزء من دار الصناعة المحروقة في الروضة ، ويؤيدون قولهم إنه كانت هناك داران للصناعة في عهد الفاطمين : إحداهما بالروضة ، والأخرى في الفسطاط . .

ولما طرح البحر فى المسافة بين الفسطاط ودير النحاس ، وتكونت أرض جديدة ، نقلت دار الصناعة إلى ساحل مصر تجاه « دار النحاس » أى دير النحاس ؛ حيث استقرت فترة طويلة ، ثم نقلت إلى ساحل بولاق فى أيام محمد على باشا الكبير .

## ● مقياس النيل .. من العصر الفرعوني:

●● اهتم المصريون القدماء بقياس منسوب النيل ، ليس فقط ليحدد الملك أو الفرعون مقدار الضرائب . . ولكن ليعرفوا هل هذا العام عام رخاء . . أم عام قحط ووباء ؛ ولهذا أقام الفراعنة والكهنة مقاييس عديدة للنيل ، حتى في المعابد القريبة من النهر مثل منف وعين شمس وغيرهما .

وامتد هذا الاهتهام إلى العصر الإسلامى ، فكان أول مقياس أقيم بها فى جزيرة الروضة عام ٩٧هـ \_ ٥٧١٥م ، أقامه أسامة بن زيد التنوخى عامل خراج مصر «الضرائب » أو ( وزير المالية بلغة العصر ) فى زمن الخليفة الأموى سليهان بن عبد الملك. وأقيم فى الطرف الجنوبى من الجزيرة . وتمت صيانته عام ١٩٩ هـ \_ ٨١٤م فى زمن الخليفة المأمون العباسى .

وكانت إدارة المقياس والإشراف عليه حتى العصر العباسى ، يتولاها الأقباط ، ولكن اعتباراً من عام ٢٤٧ هـ \_ ٨٦٦م تولى هذه المهمة عبدالله بن عبد السلام ابن أبى الرداد مؤذن جامع عمرو بن العاص ، ورشحه لهذه المهمة القاضى بكار بن قتيبة . وظلت هذه الوظيفة يتوارثها أبناؤه حتى العصر العثماني .

ثم جدد المقياس وأعيد بناؤه عدة مرات ، وهو اليوم من أهم الآثار العربية في الطرف الجنوبي من جزيرة الروضة . ويطلق عليه المقياس الهاشمي ؛ لأنه آخر مقياس بني في مصر . .

## ● الروضة .. والعصر الحديث ولماذا المنيل الآن ؟

● وفي العصر الحديث دخلت جزيرة الروضة مرحلة جديدة ، خصوصاً مع بداية عصر محمد على باشا وأسرته العلوية . .

ففى عام ١٨١١م ، أهدى محمد على جزيرة الروضة إلى صهره عباس باشا يكن . وكان الوصول إليها آنذاك بواسطة القوارب ؛ لأن كوبرى الملك الصالح القديم كان قد بلى وتداعى للسقوط . وكانت الروضة فى ذلك الوقت أرضاً زراعية ، فلما توفى عباس باشا يكن وزوجته تبادلها الورثة . ثم بيع الجزء الواقع إلى جنوب شارع الروضة الحالى إلى شركة توحيد الأراضى المصرية ليمتد . ويقول البعض إن حسن باشا المناسترلى ورث أرض حديقته وأرض منزله عن عباس باشا يكن ، وأنه رفض أن يبيعها للشركه المذكورة .

وفى عهد هذه الشركة تم إنشاء كوبرى الملك الصالح من جديد ، وأقيمت فوقه سكة حديد ضيقة تصل الروضة بجبل « أبو السعود » فى مدينة الفسطاط لنقل الرمال اللازمة لردم الجزيرة وتعلية أرضها . . وكانوا ينقلون الطمى من النيل للغرض نفسه بالكراكات .

ولكن بعد أن تم تمهيد أرض الجزيرة ، وأصبحت صالحة للتقسيم ، استولى عليها الجيش الإنجليزى ، وأقام عليها معسكراته . ثم رحل الإنجليز عنها فانتظمت للبيع طبقاً للمخطط السابق ، وتسارع الناس إلى تملكها . .

وفى أثناء تواجد معسكرات الجيش الإنجليزى بالروضة ، تم بناء كوبرى الخديو عباس حلمى الثانى ليصل بين جزيرة الروضة ومدينة الجيزة . وكذلك تم بناء كوبرى الملك الصالح من جديد ، واحتفظ باسم الملك الصالح تخليداً لذكرى الملك الصالح نجم الدين أيوب أشهر من اهتم بجزيرة الروضة . . وأقام فيها قلعته وقصره ، وأول من بنى جسراً بالمعنى المعروف ليربط الجزيرة ببر مصر . . الفسطاط !!

وقد تم إنشاء كوبرى عباس وكوبرى الملك الصالح عام ١٩٠٨م، وتم إنشاء طريق بينها هو الآن شارع الروضة . . وتم تشغيل خط للترام ـ دائرى ـ من العتبة إلى الجيزة عبر دير النحاس ، ثم كوبرى الملك الصالح إلى شارع الروضة ، فكوبرى عباس إلى ميدان الجيزة . . ثم إلى منطقة الأهرام . . وكان إنشاء هذين الكوبريين فاتحة عهد التعمير الحقيقى للروضة ، إذ بعد هذا التاريخ بدأ سيل العمران يصل إلى الجزيرة ، فتم تشييد مئات المنازل والعهارات وامتدت فيها شبكة هائلة من الشوارع ، أهمها :

- شارع النيل وأول من بنى فيه منزلاً هو محمود بك أبو النصر .
- • شارع الإخشيد وأول منزل بنى فيه هو منزل الشيخ محمد بك زيد المدرس بمدرسة الحقوق .
  - شارع المقياس وأول منزل بني فيه هو منزل أحمد رشوان.
  - شارع قلعة الروضة ، وكان أول منزل بني فيه هو منزل قمحة بك .
- وشارع عاطف بركات لأن أول من بنى فيه هو عاطف بك بركات ، ثم تغير اسم
   هذا الشارع إلى شارع حافظ إبراهيم حكيمباشى الخاصة الملكية تخليداً لذكراه .
- شارع الملك الصالح ، وأول منزل بنى فيه هو منزل أمين رفعت ثم المدرسة الإنجليزية .

ويتقاطع مع هذه الشوارع: شارع الملك المظفر ، ثم شارع المهاليك الذى يقع على تقاطعه بشارع المنيل ميدان المهاليك البحرية ، ثم شارع المختار وشارع دار الصناعة ، وأول من بنى فيه منزلاً هو على باشا ثاقب المستشار السابق . .

وفى أوائل الأربعينيات من القرن العشرين ، امتلأت الروضة شهالاً وجنوبا بالمنازل الآهلة بالسكان ، وتضاعفت حركة المرور فى الشوارع وبالذات فى الشارع الرئيسى . فكان فيه خط ترام العتبة \_ الجيزة . كها تمر فى شارع المنيل والشارع الرئيسى بالروضة سيارات شركة ثورنكروفت الفاخرة \_ كها يقول فؤاد فرج فى مؤلفه عن مدينة القاهرة الصادر عام ١٩٤٢م \_ وكانت من أولى الشركات التى نظمت خطوطاً لنقل الركاب بالأتوبيسات السريعة الحديثة فى مدينة القاهرة .

#### ● ولكن لماذا منيل الروضة ؟!

فى العصر التركى بين عامى ١٥٠٧م و ١٨٠٥م أيام محمد على ، نشأت قرية صغيرة فى شيال جزيرة الروضة عرفت باسم منيل الروضة ، أى إن القسم الجنوبى من الجزيرة هو الروضة وحدها . والقسم الشيالي هو الذى حمل اسم المنيل . ويعتبر قصر الأمير محمد على توفيق الذى كان ولياً لعرش مصر ، هو أشهر مبانى منيل الروضة هذه ، وقد أقامه الأمير على مساحة تزيد على ١٧ فداناً عام ١٩٠١م ، وهو آية من آيات الفن المعارى ، وقد صممه الأمير بنفسه الذى كان يتمتع بثقافة غربية وشرقية . فجاء القصر تحفة فى العهارة الشرقية . وبحديقه القصر مجموعة نادرة من الأشجار ، ويحيط بالقصر سور على طراز هندى ، شيده الأمير بعد زيارته للهند . أما المسجد فقد شيده الأمير في مطلع القصر ، فجاء تحفة من آيات الفن العربى الحديث .

وظل الناس \_ الأغنياء والفقراء \_ يقصدون جزيرة الروضة للنزهة ، منذ أقام القائد إبراهيم باشا ابن محمد على بستانا عظيهاً للنزهة ، وكان الناس يترددون عليه أيام الأعياد وشم النسيم للاستمتاع بالأشجار التي جلبها من بلدان الشرق الأقصى ، وعلى أنواع الحيوانات والطيور والخلجان التي تجرى فيها المياه . . أي إن هذا البستان كان بداية لأول حديقة نباتات وحديقة للحيوان في العصر الحديث ، سبقت مشروع الخديو إساعيل في منطقة الأورمان . .

وفى جزيرة منيل الروضة كان الناس يزورون « الشجرة المندورة » ، التى تشفى - فى اعتقادهم - الجروح المستعصية وتهب النسل للمرأة العاقر ، التى تمر تحت جذورها البارزة فوق سطح الأرض!! وكان العامة يذهبون إلى الجزيرة فى الأعياد وشم النسيم والمواسم ، يحملون طعامهم وشرابهم يغنون ويرقصون ويركبون الزوارق وسط أصوات الطبول والمزامير إلى ما بعد الغروب . . تماماً كما يفعل أحفادهم اليوم ، عندما يذهبون إلى حديقة الحيوان والقناطر الخيرية وبقية المتنزهات يوم . . شم النسيم .

وعلى الجانب الشرقى لجزيرة الروضة انتشرت قصور الأمراء والأغنياء ، منها قصر

سليم الجزائرلى . وبستان المندورة نسبة إلى هذه الشجرة العجيبة ، وأرض السيدة البارودية ، وأراضى حسن باشا يكن ، وقصر وحدائق على باشا شريف . وقصر وحدائق على باشا ، ثم قصر وبستان الخديو إسهاعيل ، وهل هذا هو البستان الذي أقامه والده إبراهيم باشا ؟ . . ثم الطريق الموصل إلى مسجد قايتباى في وسط الجزيرة ، وهي تفصل قصر إسهاعيل عن قصر والدة عباس الأول .

وعلى الشاطىء الغربى للجزيرة المقابل لمدينة الجيزة ، يليه من الجهة الجنوبية قصر أمين باشا ، يليه أرض حسين باشا يكن ، ثم أراضى على شريف باشا فأرض الخديو إسهاعيل ثم أرض الفريق أحمد المنكلي باشا وغيرها . .

أما في طرف الجزيرة ، فقد أقيم معمل للبارود بعيداً عن المساكن ، تولى إدارته الفرنسي بارتلا!!

● ولكن أشهر ما بقى من قصور هذا العصر ، هو قصر المناسترلى ، وهو حسن فؤاد باشا المناسترلى الذى كان أول محافظ لمصر حمل هذا اللقب؛ إذ عين من أول ربيع مام ١٢٧١ هـ ، وذلك فى عهد محمد سعيد باشا الوالى الثالث بعد إبراهيم وعباس الأول . ولم يكن يسبق محافظ مصر فى البروتوكول إلاّ مدير الديوان ، وكان المحافظ وقتها بمثابة الكتخدا أى نائب الحاكم أو الولل . .

وشغل المناسترلى وظائف عديدة فكان كتخدا خديو يتصرف فى أمور مصر بأمر واليها من ١٩ ربيع الأول ١٢٦٦هـ إلى ٣٠ جمادى الآخرة ١٢٧٠هـ وأحيل إلى رئاسة مجلس الأحكام من ٢٩ شعبان عام ١٢٦٨ هـ إلى ٣٠ جمادى الآخرة ١٢٧٠هـ فى عهد عباس الأول . وفى عهد محمد سعيد باشا ، أصبح وكيلاً ثم ناظراً للداخلية من ٢ رمضان ١٢٧٣هـ إلى ٢٦ جمادى الآخرة ١٢٧٤هـ هـ ، وكان بذلك ثانى ناظر «وزير» للداخلية فى مصر ، بعد الأمير أحمد رفعت باشا ابن إبراهيم باشا ولى مصر ؛ إذ كان أحمد رفعت باشا أول ناظر «وزير للداخلية» فى تاريخ مصر .

ومن الطريف أن جزيرة الروضة كانت تابعة لمركز الجيزة ، ثم تبعت للقاهرة فى العصم الحديث .

●● وعندما زاد الضغط على مستشفى قصر العينى ، قررت الحكومة إنشاء توسعات جديدة ، فأقامت فى المنيل \_ فى الجزء الشهالى من الجزيرة \_ مستشفى المنيل الجامعى الذى أشرف على إنشائه الدكتور الشهير على باشا إبراهيم . وحمل المستشفى الجديد اسم مستشفى فؤاد الأول لأنه كان تابعاً لجامعة فؤاد الأول ، وقد أقيم هذا المستشفى على مساحة ٥٢ فداناً فى المكان نفسه ، الذى كان فيه البستان الرائع الذى أقامه الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجهالى عام ١٠٩٤ م ، وهو البستان الذى أطلق عليه اسم « الروضة » .

ومستشفى فؤاد الأول هذا هو أول مستشفى عصرى ، يتم تخطيطه على هيئة مستشفى بها يحتويه من أقسام ومبان منفصلة متصلة . . وتم بناء المستشفى خلال ١٥ سنة، وتكلف مع مبانى كلية الطب مليوناً و ٣٦٥ ألف جنيه ، خص المستشفى منها ٨١٥ ألف حنيه .

ولكن المنيل ـ الروضة شهد فترات اضمحلال وفترات نهوض ؛ إذ بقى فى المنيل ما يقال عنه : المنيل القديم . . مبان أقيمت بالطين والقش خصوصاً فى الجزء الشهالى بعد المنطقة التى أقيم عليها المستشفى الجامعى الجديد . ومازالت بقايا هذه البيوت الطينية قائمة بجوار كوبرى الجامعة ، الذى أقيم عام ١٩٥٨م للربط بين كليات الجامعة وأحياء المنيل ومصر القديمة . وساهم إنشاء هذا الكوبرى فى إزالة عديد من البيوت الطينية ، عند فتح الطريق أمام الكوبرى ، ثم سرعان ما قامت العهارات أمام الكوبرى الجديد . .

وذهبت بساتين الروضة . . وبساتين المنيل . . ولم يعد باقياً منها فى نهاية القرن العشرين إلاّ شريط ضيق من الحدائق المتواضعة ، يبدأ من خلف مبانى المستشفى الجامعى ، ويمتد حتى يصل إلى كوبرى عباس « الجيزة » على طول شارع الملك عبدالعزيز آل سعود ، الذى يقطع الجزيرة من أقصى جنوبها عند الطرف الجنوبى للجزيرة إلى أقصاها شمالاً عند الطرف الشهالى للجزيرة ، ويكاد يلامس ظهر فندق المريديان الجديد ، الذى أقيم مكان الكازينو النهرى الشهير ، الذى كان يقبع عند الطرف الشهالى للجزيرة وبجمل اسم : فونتانا !!

- كبارى الروضة .. من جسر المراكب .. إلى الكبارى العصرية .
- ●● وبعد أن كان يربط بين الجزيرة وبر مصر عبر سيالة الروضة الجسر ، الذي أقامه الرومان فوق المراكب الصغيرة ، ثم الجسر الذي بناه الملك الصالح أيوب . . أصبحت جزيره الروضة تنعم بمجموعة من الكبارى العصرية أبرزها من الجنوب إلى الشيال :
- كوبرى عباس الثانى الذى يوصل بين الروضة ومدينة الجيزة ، أقيم أيام الخديو عباس حلمى الثانى ، وافتتح يوم ٦ فبراير ١٩٠٨م ، وتكلف ١٨٠ ألفاً و ١٠٠ جنيه مصرى لاغير . وكان طوله ٥٣٥ متراً ، أقامه المقاول الإنجليزى سير وليم أورل . وكان عرض الكوبرى ٢٠ متراً ، منها ١٥ متراً للطريق يمر عليه الترام ذهاباً وإياباً . وسبب خطأ فنى في بغال الكوبرى ، حدث هبوط وأصبح الكوبرى يمثل خطورة بسبب أحمال عربات الترام . . ثم خطوط التروللي باص .

وهذا الكوبرى شهد أحداثاً دامية فى الأربعينيات عندما كان طلبة الجامعة والمدارس العليا تتظاهر ضد الاحتلال البريطاني ، ومازال حادث كوبرى عباس ماثلاً فى الأذهان.

ثم تم هدم هذا الكوبرى بعد أن فشلت محاولات إنقاذه ، وأعيد بناء كوبرى جديد محلم علم علم معام م

وأمامه على الطرف الآخر الشرقى كوبرى الملك الصالح ، الذى أقامه نفس
 المقاول ، الذى أقام كوبرى عباس ، وتم معه فى العام نفسه ؛ أى عام ١٩٠٨م ، وكان
 طوله ٨٣ متراً وعرضه ١٥ متراً وتكلف ١٩ ألف جنيه!!

- ثم كوبرى الجامعة العصرى الذى أقامته شركة كروب الألمانية ، ليصبح أول كوبرى حرسانى في مصر . وانتهى عام ١٩٥٨ م ، وهو أيضاً أول كوبرى علوى يقام على النيل أى لا يحتاج إلى فتحه لتعبر الملاحة منه . . ويمتد عليه كوبرى قصر محمد على توفيق الذى يخترق المرور إليه نافذة شيم الشافعى ، بين مبانى أقسام مستشفى قصرالعينى . وبينه وبين كوبرى الملك الصالح تم بناء كوبرى سيالة الروضة في أوائل السينيات من القرن العشرين . .
- ثم كوبرى محمد على الذى أنشىء ليربط بين مبانى مستشفى قصر العينى القديم وجزيرة الروضة ، وحمل اسم محمد على لأنه أقيم ليوصل بين القاهرة وقصر الأمير محمد على توفيق شقيق الخديوعباس حلمى الثانى ، الذى تم فى عهده إنشاء هذا الكوبرى عام ١٩٠٨ بعرض ١٥ مرّاً وتكلف ١٦ ألفاً و٥٠٠ جنيه . ومازال هذا الكوبرى يقوم بعمله خير قيام ، ويعبره يوميًا الألاف من طلبة الطب بين أقسام مستشفى قصر العينى ومستشفى المنيل الجامعى بأرديتهم البيضاء . ولا ندرى كم يتكلف هدم هذا الكوبرى . . لو تقرر ذلك لأن كل ماتكلفه فى البناء هو هذا الرقم الهزيل ٢٥٠٠ جنيه .
- أما لماذا أصبحت هذه الجزيرة تحمل اسم المنيل . . فإنه يقال إن محمد على باشا الكبير أقام مصنعاً فوق هذه الجزيرة لصنع « النيلة » لإنتاج « الصبغة » التي كانت تستخدم في صباغة الأقمشة ، والنيلة كانت أهم مواد الصباغة في هذه الفتره . . أي إن « المنيل » هو اسم مكان لهذا المصنع !!

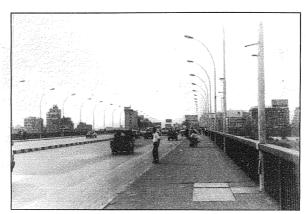

كوبرى الجيزة . . أقيم مكان كوبرى عباس الذي أنشىء عام ١٩١٢ ليصل بين جزيرة الروضة ومدينة الجيزة .



. . وكوبرى الملك الصالح أقيم حيث أقام الملك الصالح أيوب الكوبرى الخشبى فوق المراكب ليصل بين مصر القديمة . . وجزيرة الروضة حيث قصره ومقر حكمه الذى نقله من قلعة القاهرة إلى قلعة الروضة .



مقياس الروضة يتحدى الزمن بعد أن ظل قرونا يقيس لنا منسوب مياه النيل ، ومازال أيضاً في موقعه رغم انتهاء مهمته التاريخية منذ أقمنا السد العالى .



كوبرى للمشاة أقيم فوق الفرع الشرقى للنيل - سيالة الروضة - لبربط بين حى مصر القديمة فى الشرق والجزء الجنوبي من جزيرة الروضة من الغرب . . والعارات الواضحة فى الصورة هى عهارات منيل الروضة .



شارع متحف محمد على حيث الضفة الشرقية لجزيرة الروضة . . والضفة الأخرى هي مصر القديمة بالقرب من فم الخليج .



قاعة العرش في قصر محمد على توفيق في المنيل . . وعليها شعار مؤسس الأسرة العلوية وصورته . . وقرص الشمس شعار الأسرة .



الاحتفال بفتح الخليج أمام مياه الفيضان يوم ١٨ أغسطس ١٧٩٨م وكان هذا الخليج يصل إلى البحر الأحر ويوفر المياه لسكان القاهرة .



الشاطئ الغربي لجزيرة الروضة من فوق كوبرى الجيزة . . وإلى اليسار عهارات مدينة الجيزة وفي الأفق كوبرى الجامعة . . وبرج القاهرة .

# بولاق .. لم تكن يوماً من .. مدينة القاهرة

لم تكن بولاق في يوم من الأيام جزءاً من مدينة القاهرة ، بل حتى لم تكن ضاحية لها!! فقد نشأت عواصم مصر بعيداً عنها . العاصمة الإسلامية الأولى هي «الفسطاط» جنوبي القاهرة الحالية عند حصن بابليون . وعندما أنشأ العباسيون العاصمة الثانية لمصر الإسلامية أقاموها شهال الفسطاط ، وعرفت «بالعسكر» . وعندما أنشأ أحمد بن طولون العاصمة الثالثة لمصر وسهاها القطائع ، أقامها أيضاً شهال شرق العسكر . . حتى جوهر الصقلي الذي بدأ بناء القاهرة لتصبح رابع عاصمة لمصر الإسلامية أقامها أيضاً : شهال شرق القطائع . . وكل هذه العواصم لم تكن تطل على النيل باستثناء الفسطاط . . بل إن المعز لدين الله الفاطمي عندما وصل إلى مصر ليقيم في القاهرة التي بناها قائد جيوشه جوهر الصقلي ، عاتبه عتاباً خفيفاً عندما رأى موقع المدينة وقال له : « لوكنت أنشأتها قريباً من النيل يا جوهر !! » .

وبالمناسبة ظلت الفسطاط عاصمة لمصر 117 سنة هجرية ، منذ بناها عمرو بن العاص عام 18 محتى عام 100 م عندما زالت دولة بنى أمية . ثم خلفتها مدينة العسكر كعاصمة مع العصر العباسى من 100 هــ إلى 100 هـ ! أى من 100 إلى 100 ه أى ظلت عاصمة لمصر 100 سنة هجرية . ثم انتقلت العاصمة من العسكر إلى القطائع من عام 100 هـ 100 هـ 100 هـ وظلت عاصمة لمصر 100 سنة هجرية ، وعادت الفسطاط عاصمة لمصر 100 هـ وطالت عاصمة لمصر 100 سنة هجرية ، وعادت الفسطاط عاصمة لمصر ورق

أخرى من ٢٩٣هـ إلى ٣٥٨هـ أى من ٩٠٥م إلى ٩٦٩م لمدة ٢٥ سنة أخرى ، لتخلفها المدينة الجديدة القاهرة عاصمة لمصر عام ٣٦٦هـ ٣٩٧٩م ، وذلك بوصول المعز لدين الله إلى القاهرة ، ومن هنا تعتبر القاهرة العاصمة الرسمية من ذلك التاريخ . واتصلت هذه العواصم الأربع واندمجت في مدينة واحدة . . ولكنها ظلت بعيدة عن النيل . . أي بعيدة عن بولاق !!

وبالطبع مادامت العاصمة في الجنوب . . كان ميناؤها في الفسطاط أي مصر القديمة ( العتيقة ) ، وهو في المكان المعروف الآن باسم ( أثر النبي ) حيث يستقبل متتجات الصعيد . . والوجه البحري أيضاً .

 ثم بدأ الكلام عن بولاق على استحياء . وربيا بدأت تأخذ شهرتها مع حملة بونابرت على مصر عام ١٧٩٨م ، ومحاولة استخدام موقعها للوصول إلى مناطق الوجه البحرى . .

واختلف الناس في معنى بولاق . . البعض قال ان أصل الكلمة هو « بو » أى الجميلة بالفرنسية . . و « لاك » أى بحيرة ؛ أى إن معنى الكلمة « البحيرة الجميلة » ثم تحرفت من بولاك إلى بولاق . . ولكن ليس عندنا ما يؤكد هذه التسمية أو هذا المعنى لأن بولاق كانت موجودة قبل الحملة الفرنسية . وكانت الجزيرة المقابلة لها في عرض النيل ـ وهي جزيرة الزمالك الآن ـ يطلق عليها اسم جزيرة بولاق . . ويقولون إن أصل تكوّن منطقة بولاق يعود إلى غرق سفينة كبيرة في هذا الموقع . ثم مع إطهاء النيل بكثرة في هذه المنطقه بدأت الأرض تعلو ، وتتكون أرض جديدة هي بولاق الآن . . وليس عندنا أيضاً ما يؤكد هذه الرواية . .

وتتحدث كتب التاريخ عن ( الطرح السابع ) للنيل ، الذي حدث عام ١٧٧١ م وتتحدث كتب التاريخ عن ( الطرح . وتركز عند بولاق . وكيف كسبت القاهرة زيادة كبيرة في مساحتها بفغل هذا الطرح . ثم كيف أنشأ على بك الكبير عهارة كبيرة على ساحل النيل في تلك الأرض ، حيث يمر شارع المطبعة الأميرية ، وأن الأهالي كانوا يلقون الأتربة وبقايا البيوت بجوار هذا

الساحل فطمى النيل عليها . وبذلك تكونت الأراضى التى قامت عليها ـ فى عصر عمد على ـ دار المطبعة الأميرية والورش الحكومية ومصلحة الوابورات أى الترسانة . . وأصبح الساحل الجديد عند بولاق ملتقى لتجار القمح و الزيت و السكر، وكانت المنطقة تزخر بالمدارس و المساجد والدور . وتؤم الشاطىء المراكب الشراعية المحملة بالبضائع القادمة من شهال مصر . .

وهكذا تحول الحيز الواقع بين القاهرة و النيل وبولاق من أرض تغمرها مياه الفيضان إلى هذا الحي الشعبي على ضفاف شاطىء النيل . .

وقد أدى تحول طرق التجارة المصرية ابتداء من عصر برسباى « ١٤٢١ - ١٤٣٨م» واعتهادها على تجارة البحر المتوسط ، بعد أن كانت تعتمد على تجارة البحر الأحمر عبر الطريق التقليدى « عيذاب ـ قوص ـ الفسطاط » بعد تخريب عيذاب فى أواسط القرن التاسع الهجرى . . بعد أن حدث كل هذا فقدت الفسطاط أهميتها الاقتصادية . . وبدأت التجارة تتجه إلى بولاق الذى أصبح ميناء بديلاً لميناء أثر النبى الذى حرفه العامة الى « أتر النبى » ، ولكن ميناء بولاق لم يلعب دوراً فى الحياة الاقتصادية للقاهرة إلا ابتداء من القرن الخامس عشر .

●● وبدأ الاهتهام بضاحية بولاق منذ الحملة الفرنسية على مصر. وكانت البداية شق طريق مستقيم يبدأ من منطقة الأزبكية إلى بولاق ، وقام بتمهيده المهندس «لوبيريه» كبير مهندسى الطرق والكبارى فى الحملة ، وغرس على جانبى الطريق الأشجار تسهيلاً لمرور فرق الجيش الفرنسى . وكان هذا الطريق يصل ما بين الأزبكية وبولاق بعد مروره فوق قنطرة المغربى ، التى كانت مقامة فوق خليج الطوابة «الخليج الناصرى القديم » مخترقاً التلال الموازية للخليج .

ولكن العصر الذهبي لحي بولاق بدأ مع عصر محمد على باشا ، عندما أمر باستكهال شق الطريق بين ( القاهرة . . . وضاحية بولاق ، ، وكان لهذا الطريق فعل السحر في تعمير بولاق ، كها أن محمد على أنشأ هناك داراً لصناعة السفن مع بدء الإعداد لإرسال الحملة الوهابية ، وضرورة إنشاء أسطول قوى لمصر في البحر الأحمر. .

ثم أخذ في تحويل المنطقة إلى منطقة صناعية ضخمة . . منها المسابك والمصانع حتى عرفنا المنطقة الصناعية في السبتية . وفيها بين بولاق وشبرا على ساحل النيل ، أقيمت الورش الكبرى والمطبعة الأميرية ودار الصناعة الكبرى والمبانى الحكومية وحظيرة واسعة أطلق عليها اسم « المبيضة » ؛ حيث كان يتم « تبييض » الأقمشة بالأساليب المستحدثة . كما أنشئ مصنع الجوخ على شاطىء النيل وامتاز بجودة إنتاجه وأزيلت أنقاض بولاق ؛ مما بقى منذ أيام الحملة الفرنسية ، وتحولت إلى حى صناعى راق . فقامت فيه المصانع والمخازن ومساكن المهندسين ومدرسة صناعية كبيرة ، حتى أصبحت بولاق بحق ثغر القاهرة في الشهال ، وفيها أنشئت أول دار للطباعة في الشرق . وبجوارها أنشىء مصنع لصناعة الورق ليمد المطبعة بها تحتاجه ، بل أنشىء مسبك لسبك الحروف العربية اللازمه للمطبعة . وتحولت بولاق والسبتية امتدادها \_ إلى منطقة لسبك الحروف العربية اللازمه للمطبعة . وتحولت بولاق والسبتية امتدادها \_ إلى منطقة صناعية فيها مسابك الحديد ومصانع الأقمشة وورش النجارة والحدادة وغيرها . .

●● وزاد الاهتهام بحى بولاق عندما خطط الخديو إسهاعيل « القاهرة الخديوية» ووصل التخطيط الجديد من ميدان الإسهاعيلية جنوباً إلى نهاية شارعى شريف «المدابغ» وسليهان باشا . وكان لابد من تجديد شارع بولاق « ٢٦ يوليو الآن » مع مشروع تخطيط ميدان الأزبكية . . لأن هذا الطريق هو بداية تعمير ضاحية بولاق الذى أدى إلى ربط القاهرة الجديدة بشاطىء بولاق ، ولم تعد بولاق مجرد ضاحية للمدينة الصاعدة . .

ثم جاءت الطفرة التعميرية عندما تم إنشاء كوبرى بولاق « أبو العلا » ، الذى افتتح في عهد الخديو عباس حلمى الثانى « حفيد إسباعيل » عام ١٩١٢م ، وكان هذا الكوبرى معجزة هندسية ليربط بين القاهرة وجزيرة الزمالك ، ثم يعبر النيل الآخر «البحر الأعمى » ليصل إلى إمبابة على اليمين ثم العجوزة والدقى على اليسار ، وتمتد فوق كوبرى أبو العلا وامتداده كوبرى الزمالك ، خطوط الترام لتصل إلى ميدان الكيت كات في إمبابه يميناً وإلى شارع النيل عند العجوزة يساراً ، إلى حدائق الأورمان والحيوان

وصولاً إلى ميدان الجيزة ثم إلى منطقة الأهرام . . ويؤدى توفير خدمات الترام إلى انتعاش حركة تعمير منطقه غرب النيل في العجوزة والدقى والجيزة . . وامتداد التعمير الى منطقة إمبابة ذاتها . .

●● وفى المنطقة بين بولاق وساحل النيل ، نجد سوق العصر ثم شيالاً نجد جامع سنان باشا ، وهو أول مسجد كبير يقام على الطراز العثمانى ، فقد كان سنان باشا من أوائل ولاة العصر العثمانى ، ثم نجد سوق الحطب شرقى المطبعة الأميرية وشارع المطبعة الأميرية وشارع المطبعة الأميرية وسارع بولاق « ٢٦ يوليو » وخلف جامع السلطان أبوالعلا نجد إصطبلات الخاصة الملكية ، ثم نجد حى الحطابة حيث المقر الجديد والحالى لوزارة الخارجية بمبناها الشامخ ، ذات الملامع الفرعونية وتيجانه من زهرة اللوتس . .

وجنوبها نجد شارع إصطبلات الطرق ومقر مصلحة نظافة العاصمة قبل إنشاء بلدية القاهرة . وجنوبها جمعية الرفق بالحيوان وكلها غير بعيدة عن شارع «ظهر الجهّال» ولاحظوا العلاقة . بين سوق الحطب والحطابة والإصطبلات والرفق بالحيوان وظهر الجهال!!

## • من صولت إلى محال البوظة .. ومن المحروسة إلى أبو العلا :

●● وحمل الشارع الممتد من حديقة الأزبكية منذ بداية عصره اسم شارع بولاق. . . في محل اسم شارع الأول إلى أن تغير مع ثورة ٢٣ يوليو ؛ ليحمل اسم : شارع ٢٦ ثم حمل اسم شارع فؤاد . ويمتد هذا الطريق من الأزبكية إلى منطقة ميت عقبة مخترقاً حى بولاق وأبوالعلا إلى جزيرة الزمالك عبر كوبرى أبو العلا ثم كوبرى الزمالك على اليسار ، ثم كوبرى الزمالك على اليسار ، ليبدأ المحور المرورى الجديد : محور ٢٦ يوليو ، الذى يمتد ليصل إلى طريق القاهرة \_ الاسكندرية الصحراوى ومدينة ٦ أكتوبر . .

وتحول شاطىء بولاق إلى شاطىء للنزهة عند الغروب ، وكان حى بولاق يعج ببؤر تدخين الحشيش . وتمتد من كوبرى بولاق الذى حمل شعبياً اسم كوبرى أبو العلا إلى مقر جمعية الإسعاف ، وكانت محال البوظة تملأ هذه المنطقة حتى منتصف القرن العشرين .

وقامت العيارات الضخمة على طول الطريق من حديقة الأزبكية \_ إلى كوبرى أبو العلا . . ومنها عيارة الجندول التي أقامها الموسيقار محمد عبد الوهاب مكان بار سان جيمس ، الذي كان يجلس فيه الشاعر أحمد بك شوقي وعمر لطفي المحامى . . وعيارة شيكوريل التي قامت مكان (بار صولت ) الحلوائي ، الذي كان مطعماً ومحلاً للحلوى ومشرباً للخمر . وكان ( صولت ) هذا ملتقى كبار الأدباء والشعراء والمثقفين والصحفيين ، يتقدمهم أحمد شوقي بك الذي كان مكانه المفضل بين العاشرة مساء والواحدة صباحاً !! وحوله يتجمع الدكتور محجوب ثابت بك الطبيب الأديب ، والشيخ عبد العزيز البشري ومحمود فهمي النقراشي وعبد الحليم العلايلي ، وأمين الرافعي رئيس تحرير جريدة الأخبار ( القديمة ) وسليان فوزي صاحب جريدة الكشكول وصالح البهنساوي الصحفي المشهور في ( الأهرام ) . .

وفى محاذاة محل « صولت » الذى كان مصدراً للأخبار الصحفية كان يقع بار المحروسة الذى كان يجلس عليه الوجهاء من آل يكن وآل المانسترلى وغيرهم . وفى مواجهته كان يقوم بار بطرسبورج ، ثم نجد مقهى بور فؤاد حيث يجلسون على الأرصفة ثم على ناصية شارع بولاق مع شارع سليهان باشا كان يقع مقهى البور نور على الناحيه المواجهة للأمريكين حالياً .

●● ومع تحرك « الحى التجارى » من الأزهر والحمزاوى وشارع المعز شرقاً نحو الموسكى والعتبة غرباً . ثم مع تحرك الحى التجارى مرة أخرى من العتبة و الموسكى المسامة من العتبة عربالذات شارع بولاق « ٢٦ يوليو » ، تم إنشاء سلسلة من الفنادق المتنوعة الدرجة على امتداد الشارع الذى أصبح محور الحى التجارى ، فمن كان لا يذهب للشراء كان يذهب للفرجة !! ومن أشهر هذه الفنادق : كلاريدج . . جراند أوتيل . . إسكس . . إكس موراندى . . نيتكريس . . أمية . . وهكذا .

● وشهد محور شارع بولاق و فؤاد الأول ثم ٢٦ يوليو ) إنشاء العديد من المبانى العامة والعبارات الضخمة . ولعل أشهر هذه المبانى دار القضاء العالى ، التى أقيمت لتكون مقراً للقضاء المختلط . ولكى تنتقل هذه المحكمة من موقعها المجاور لمبنى صندوق الدين بين ميدانى العتبة والأوبرا . . إلى مقرها الجديد . إلا أن إلغاء القضاء المختلط بعد توقيع حكومة الوفد لاتفاقية مونترو عام ١٩٣٧م أنهى هذا القضاء الذي كان صاحب فكرته نوبار باشا أول ناظر للنظار و رئيس الوزراء » في عصر الحديو إسهاعيل ، وأصبحت دار القضاء العالى رمزاً للقضاء المصرى بسبب المبنى الفخم ، الذي بنى على الطراز الإيطالى بأعمدته وصالاته الواسعة وارتفاع مبانيه .

ويلاصقه مبنى مصلحة الشهر العقارى الذى بنى فى الفترة نفسها التى شهدت بناء دار القضاء العالى . وقبل أن نترك هذه المنطقة لنعبر شارع رمسيس ، نتذكر أن أمام دار القضاء العالى تمت إقامة أحدث عبارة فى الشارع عام ١٩٣٨ هى عبارة لاجنيفواز ، وبعدها نجد تلك العبارة الضخمة ذات المساحة الهائلة التى أقامها عميد عائلة الشواربى ، وتحتل مربعاً من شارع ٢٦ يوليو ، ويمتد يميناً إلى شارع رمسيس . وهى من ضخامتها تضمن تصميمها عدة مداخل ومحرات تحتها . وتنزين هذه العبارة التى لوهدمت لكانت خسارة كبرة لتاريخ العبارة المصرية ، واقامت مكانها عشرات العبارات . تتزين بأعبال كريتال « حديد مشغول » وتماثل وكرانيش من الجبس ، وتعلوها قباب مازالت صامدة رغم مرور أكثر من ١٠٠ عام هى عمر العبارة حتى الآن . وخلف هذه العباره يقع سوق التوفيقية حيث عبارات أقيمت منذ عام ١٩٠٠ و٣٠ و ١٩٠١م . وهو أول سوق للأطعمة الطازجة والخضر والفاكهة ، منذ تركنا سوق العتبة ، وقبل أن نصل إلى سوق شارع بولاق الجديد .

● وعلى الضفة الغربية لشارع رمسيس مع تقاطعه مع شارع ٢٦ يوليو ، نجد الجمعية المصرية للعلوم السياسية . وعلى الناصيه الأخرى نجد مقر جمعية الإسعاف الملاصق لمبنى معهد الموسيقى العربية الذى تقرر اعتباره من الآثار ، ثم نجد كنيسة

صغيرة لنصل إلى شارع الجلاء حيث نجد على اليمين مستشفى الجلاء للولادة ، الذى أقيم في عهد الملك فؤاد عام ١٩٣٤ م ولهذا حل اسم «مستشفى فؤاد الأول للولادة » ثم تغير اسمه بعد ٢٣ يوليو ١٩٥٧ م ليحمل اسم مستشفى الأوقاف . . وتغير الاسم للمرة الثالثة ليصبح اسمه الآن «مستشفى الجلاء للنساء والولادة » . . وأمامه نجد معهد ليوناردو دافينشى للفنون و العهارة . كما نجد مقر شركة القاهرة للكهرباء والغاز منذ كانت امتيازاً لشركة ليبون الفرنسية .

ونمضى مع شارع ٢٦ يوليو لنجد « متحف الركائب الملكية » ثم مسجد السلطان أبو العلا . ولم يكن أبو العلا سلطاناً أو ملكاً ، ولكنه حمل هذا الاسم لأنه كان سلطان . . المتصوفين !! وقد أعيد بناء هذا المسجد في عهد الملك فؤاد الأول ( عام سلطان . . وافتتحه الملك فؤاد بأداء صلاة الجمعة في ٥ يونيو ١٩٣٦م ؛ لنصل إلى شاطىء النيل عند بداية كوبرى بولاق « أبو العلا » الذي أحالوه إلى المعاش وفكوه ونقلوه بعيداً لينتهى حى بولاق على الشارع الرئيسي الذي حمل اسم شارع بولاق . . ويقبع على البعد حى الزمالك بقصوره وفيلاته ؛ أي إن الكوبرى كان يفصل بين الحي الشعبي بولاق والحي الرأوقي الأرستقراطي الزمالك !!

#### ● حى الصحافة والطباعة والدبلوماسية المصرية :

● وحى بولاق هو بحق حى الصحافة فى مصر!! ففيه مقر جريدة الأهرام ، منذ انتقلت من شارع مظلوم عند تقاطعه مع شارع شريف فى أواخر الخمسينيات بمبانيها الجديدة ومطابعها العصرية فى شارع الجلاء . . ومقر مؤسسة أخبار اليوم منذ بنى التوءم مصطفى وعلى أمين دار أخبار اليوم فى أواخر الأربعينيات فى هذه المنطقة ، التى كانت تعرف باسم عشش الترجمان . ولدار أخبار اليوم المبنى التقليدى الدائرى الذى أصبح رمزاً لها . . والمبنى الصحفى الجديد على بعد أمتار منه . . وبجوار هذا المبنى كانت تقع جريدة المساء منذ أقيمت فى الخمسينيات على مشارف عشش الترجمان .

وإذا كان النصف الأول من حى بولاق المجاور لحديقة الأزبكية هو الجزء الراقى الحديث. فإن النصف الثانى على اليمين حيث عشش الترجمان والعدوية ، وأيضاً على اليسار حيث المنطقة المؤدية إلى الإصطبلات القديمة . . وجراج هيئة النقل العام حالياً . وهناك تكثر العشش والمبانى العشوائية والحوارى والأزقة الضيقة التي لاتستطيع سيارات الشرطة أو الإسعاف والمطافئ المرور فيها .

و إذا كان التطور قد بدأ يطول حى بولاق ، بعد أن أنشىء المبنى الضخم الفخم على كورنيش بولاق ليصبح مقراً للدبلوماسية المصرية كوزارة للخارجية ؛ مما نتج عنه إزالة العديد من العشش والمبانى العشوائية . . وتلك هى الخطوة الثانية بعد أن أزيلت مساحة كبيرة من المبانى العشوائية لنبنى مكانها مبنى الإذاعة والتليفزيون الضخم فى أوائل الستينيات .

كيا بدأت عملية إزالة بعض المخازن القديمة في بولاق ، ورملة بولاق ، والتي كانت عبارة عن مخازن للشركات أقيم مكانها الآن المركز التجارى الدولى ، وبجواره أعلى عهارتين على الكورنيش . وهكذا زحف العمران العصرى على ساحل بولاق . . وإن بقيت مساحات كبيرة عشوائية وقديمة من طابق واحد وطابقين ، أشهرها منطقة وكالة البلح ذات السوق التاريخي رخيص الأسعار ، الذي تعوفه أقدام « وجيوب» كل القاهرين . .

وغير بعيد عن وكالة البلح نجد المبنى الحديث لدار الكتب المصرية ومقر الهيئة المصرية للكتاب . وكأننا نعيد إلى المنطقة سمعتها القديمة ، عندما كانت مقراً لأول مطبعة في الشرق . . تلك المطبعة الأميرية التي أقامها محمد على عام ١٨٢٧م ، ثم أهداها عباس الأول لأحد أصدقائه ، قبل أن يستعيدها من ماله الخاص الخديو إساعيل . .

وغير بعيد . . وعلى الشاطىء الآخر عند إمبابة ، تقع مبانى المطبعة الأميرية «العصرية» التي أقيمت في أواخر الستينيات . . وتتصل مبانى حى بولاق . . بمبانى حى روض الفرج ، ولم يعد أحد يعرف إلا قيا ندر الفاصل بين الحيين العريقين ولا تاريخها .

## • فتوات بولاق .. والثورة :

لايمكن لمن يتعرض لكتابة تاريخ بولاق أن ينسى أنصع صفحات هذا التاريخ . وهى بكل المقاييس من أنصع صفحات التاريخ المصرى الحديث ، لأنها تكشف المعدن الأصيل للشعب المصرى ، الذى ثار وحارب وقاوم وهو يعلم أن عدوه يملك أحدث الأسلحة . . بينها هو لايملك إلاّ النبابيت والعصى . . وعدداً محدوداً من البنادق والطنحات . .

فهاذا يقول تاريخ المقاومة الشعبية المصرية عن بولاق وفتوات بولاق؟

بداية نذكر القارئ أن بولاق كانت بلدة من ضواحى القاهرة . . تقع على شط النيل ، بينها القاهرة في حضن الجبل . . وأقصى اتساع لها هو منطقه الأزبكية . . كان هذا أيام الحملة الفرنسية التي جاءت مصر بقيادة بونابرت عام ١٧٩٨م .

وعرف الفرنسيون أهمية موقع بولاق لأن منها ينطلقون إلى الوجه البحرى كله . ولهذا كان اهتمامهم بهذه " البلدة " عظيماً ، وليس أفضل من الجبرتي عندما يصف هذه الفترة لأنه عاشها وعاصرها يوماً بيوم .

يقول عبد الرحمن الجبرتي إنه في اليوم الخامس من ديسمبر عام ١٧٩٨م جدد الفرنسيون قنطرة المغربي ، وكانت قد آلت إلى السقوط . ثم مهدوا الأرض بعدها بحيث صار جسراً عظيماً ممتداً ممهداً مستوياً على خط مستقيم من الأزبكية إلى بولاق بطول ١٢٠٠ متر من قنطرة المغربي إلى بولاق ، ثم ينقسم بقرب بولاق إلى قسمين أحدهما إلى طريق أبو العلا والثاني يذهب إلى جهة التبانة وساحل النيل . . وبطريقة الطريق المسلوكة الواصلة من طريق أبي العلاء وجامع الخطيري إلى ناحية المدابغ ، دون أن يسخروا العيال ، بل كانوا يعطونهم زيادة في الأجر .

وأقام الفرنسيون محاجر صحية فى القاهرة ( بجزيرة بولاق ) والإسكندرية ودمياط ورشيد . ويضيف الجبرتى أن الفرنسيس عملوا ( كرنتيلة ) بجزيرة بولاق، وبنوا هناك بناء يحجزون به القادمين من أسفار أياماً معدودة . كل جهة من الجهات القبلية والبحرية . وذكر الدكتور ( لارى ) كبير جراحى الحملة الفرنسية أنهم أنشأوا محجراً آخر في جزيرة الروضة .

وكجزء من الاهتهام الحربي ببولاق وتحسباً لأى أحداث داخلية أو خارجية، أقام الفرنسيون عدداً من الطوابي الحربية ، خص منها في بولاق طابية ( رنزلو ) في جنوب بولاق . وطابية ( سبتزر ) على شاطىء بولاق ، وطابية ( كونرو ) غربي الأزبكية على طريق بولاق ، ربها تكون في الموقع الذي تشغله الآن دار القضاء العالى . . . كها وضعوا قاعدة بحرية للأسطول الفرنسي عند بولاق لحهاية الملاحة في النيل وحماية نقل الغلال القاهرة .

● وإذا كان أهل بولاق لم يساهموا مساهمة ظاهرة فى ثورة القاهرة الأولى «أكتوبر ١٧٩٨م » إلا أنهم أول من فجروا ثورة القاهرة الثانية ، بل هم الذين قادوها. هكذا يجمع كل من أرّخ لهذه الثورة سواء الجبرتي أو الرافعي ، بل أيضاً قادة الحملة الفرنسية أنفسهم..

وقد شبت ثورة القاهرة الثانية يوم ٢٠ مارس ١٨٠٠م ، بينها كانت معركة عين شمس قائمة بين الجيش الفرنسي بقيادة كليبر ، والقوات العثمانية التي جاءت من عاصمة الإمبرطورية العثمانية لإخراج الحملة الفرنسية من مصر

وكان من زعهاء الثورة: السيد عمر مكرم نقيب الأشراف، والسيد أحمد المحروقى كبير التجار، والشيخ الجوهرى ابن الشيخ محمد الجوهرى.. ولم يكد سكان العاصمة يسمعون قصف المدافع في ميدان المعركة.. حتى بدأت الثورة في حى بولاق.

وفى ذلك يقول الجبرتي « . . أما بولاق فإنها قامت على ساق واحدة . وتحزم الحاج مصطفى البشتيلي « نسبة إلى قرية بشتيل القريبة من إمبابة » وأمثاله من دعاة الثورة

وهيجوا العامة . . وهيأوا عصيهم وأسلحتهم ورمحوا " بالرماح " وصفحوا " أى تصفحوا " ألى تصفحوا للدفاع " وأول ما بدأوا به أنهم ذهبوا إلى وطاق الفرنسيين " موقع عسكرى تجارى ومخازن للمؤن " الذى تركوه بساحل البحر " النيل " وعنده حرس منهم فقتلوا من أدركوه منهم ، ونهبوا جميع ما به من خيام ومتاع وغيره ورجعوا إلى البلد "يقصد بولاق " وفتحوا مخازن الغلال والودائم التي للفرنساوية ، وأخذوا ما أحبوا منها ، وعملوا " كرانك " أى « حصوناً " حوالي البلد . . ومتاريس .

## ● فمن هو زعيم ثورة بولاق؟!

هو مصطفى البشتيلي من أعيان بولاق ، وتكلم عنه الجبرتي ، عندما اعتقله الفرنسيون قبل الثورة بعدة أشهر ، فقال إن الفرنسيين اعتقلوه يوم ٤ أغسطس ١٧٩٩م لما بلغهم من بعض الوشاة أن بوكالته قدوراً مملوءة باروداً « أى إن الرجل كان يستعد للثورة » ففتشوا الوكالة ، ووجدوا البارود في القدور ، فضبطوها ، واعتقلوه .

ولم يذكر الجبرتى متى أفرجوا عنه أو أطلقوا سراحه قبل نشوب الثورة . ولكن ـ من ظاهر الأحداث ـ أنهم أطلقوا سراحه بعد توقيع معاهدة العريش ، التى كانت تنظم انسحابهم من مصر . . أى إنهم أفرجوا عنه عندما عزموا على الجلاء ، فلما نقضت هذه المعاهدة وتجددت الحرب ، كان الحاج مصطفى البشتيلي من دعاة الثورة في بولاق .

فقد ثار « أهل بولاق » وحملوا ما وصلت إليه أيديهم من السيوف والبنادق والرماح والعصى ، واتجهوا بمجموعهم صوب قلعة « كامان » التى أقامها الفرنسيون عند قنطرة الليمون « كوبرى الليمون الآن » لاقتحامها والاستيلاء على ما بها من أسلحة فرنسية ، ولكن حامية القلعة ردت هجومهم .

وعاد كليبر إلى القاهرة يوم ٢٧ مارس ، بعد أن هزم القوات العثمانية في عين شمس والمطرية ؛ فوجد نار الثورة تضطرم في أحياتها . . وشاهد في بولاق ومصر القديمة حصوناً أقامها الثوار للدفاع . ووجد جميع الوكائل والمخازن التي على النيل قد تحولت إلى شبه قلاع احتلها الثوار . وصارت الملاحة في النيل تحت رحمتهم . وعندما أنهى الجنرال « بليار » ثورة دمياط ، وعاد بمعظم قواته إلى القاهرة يوم ١٣ أبريل ، عسكر أمام بولاق التي كانت قد تحولت إلى معقل الثورة . فلها وصل هذا المدد اعتزم كليبر أن يستولى عنوة على حى بولاق ويخمد فيه الثورة بكل ما لمديه من قوة .

## ● إخماد الثورة .. وتدمير بولاق:

ويقرر كليبر القضاء على ثورة القاهرة ، حتى ولو اضطر إلى إحراق القاهرة وبولاق معاً . والمؤلم أن مراد بك زعيم الماليك كان يمده بالحطب اللازم لهذه الجريمة . ونسى مراد بك أنه كان يوماً حاكماً لهذا البلد وكبير مماليكه .

ويصف الجبرتى عنف كليبر للقضاء على الثورة ، فيقول « وصل كليبر إلى داره بالأزبكية \_ قصر محمد بك الألفى ، الذى كان مقراً لقيادة الجيش الفرنسى \_ وأحاطت العسكر الفرنساوية بالمدينة \_ يقصد القاهرة \_ وبولاق من الخارج . . ومنعوا الداخل من الدخول والخارج من الحروج ، وذلك بعد ثهانية أيام من ابتداء الحركة \_ أى حولل ٢٨ مارس ، وهو يوافق اليوم التالى لحضور كليبر إلى القاهرة \_ وقطعوا الجالب على البلدين مصر وبولاق \_ ، أى إن بولاق كانت بلدة غير القاهرة ، وأحاطوا بهما إحاطة السوار بالمحصم ، فعند ذلك اشتدت الحرب ، وعظم الكرب ، وأكثروا من الرمى المتتابع ، بلكاحل والمدافع ، وأوصلوا وقع القنابر والبنبات \_ أى القنابل والبمب \_ من أعالى البيوت والقلعات خصوصاً البنبات الكبار على الدوام والاستمرار آناء الليل وأطراف النهار ، فى الغدو والبكور والأسحار . وعدمت الأقوات وغلت أسعار المبيعات وعزت النهار ، فى الغدو والبكور والأسحار . وعدمت الأقوات وغلت أسعار المبيعات وعزت المتعالى نيران الحرب وشدة البلاء والكرب ، ووقع القنابل على الدور والمساكن من القلاع والهرم والحرق ، وصراخ النساء من البيوت والصغار من الخوف مع القحط وفقد المتاكل والمشارب . . . واستمر ضرب المدافع والقنابر والبنادق والنيران . . . » .

وحاول المشايخ و العلماء التوسط للصلح من أجل العامة . لكن الجهلاء تغلبوا على العقلاء . وأرسل كليبر إلى هؤلاء يطلب إليهم وفداً من العلماء ليكونوا سفراء بينه وبين الجماهير . فأرسلوا المشايخ : الشرقاوى والمهدى والسرسى والفيومى وغيرهم ، وقابلوا المجنوال كليبر ، فعرض عليهم أن يوقف القتال ويعطى أهل القاهرة أماناً وافيًا شافياً ، فلم عرض المشايخ طلب كليبر الصلح على الجماهير وزعهاء الثوار «قاموا عليهم وسبوهم وشتموهم وضربوا المشايخ ورموا عهائمهم وأسمعوهم قبيح الكلام وصاروا يقولون : هؤلاء المشايخ ارتدوا . . وعملوا فرنسيس . . وبذلك أخفقت مساعى الصلح وتجددت المذبحة . .

● وفى اليوم الرابع عشر من أبريل ١٨٠٠م ، أنذر كليبر العاصمة بالتسليم . ولكن الثوار لم يعبأوا ، ففى اليوم التالى بدأت الجنود بالمحجوم على حى بولاق قبل شروق الشمس بقيادة الجنرال « بليار » ، وأخذوا يضربونه بالمدافع ، وكانت مداخل الحى عصنة والثوار ممتنعين خلف المتاريس وفى البيوت ، فأجابوا على ضرب المدافع بإطلاق النار من المتاريس والبيوت المحصنة ، ولكن نار المدفعية الفرنسية حطمت المتاريس القائمة على مدخل الحى . فثغرت فيها ثغرة كبيرة ، تدفق منها الجنود إلى شوارع بولاق، وأضرموا النار فى البيوت القائمة بها ، فاشتعلت فيها واتسع مداها . وامتدت إلى مبانى الحى من شازن ووكائل وعال تجارة ، فالتهمتها ، وما كان فيها من المتاجر العظيمة ، ودمرت هذا الحى الكبير الذى يعد ميناء للقاهرة ومستودعاً لمتاجرها ، وهدمت الدور على سكانها . فباد كثير من العائلات تحت الأنقاض أو فى لهب النار .

ويصف الجبرتى المأساة فيقول: «هجموا على بولاق من ناحية البحر ـ النيل ـ ومن ناحية بوابة أبى العلا . وقاتل أهل بولاق جهدهم ورموا بأنفسهم في النيران حتى غلب الفرنسيس عليهم وحصروهم من كل جهة ، وقتلوا منهم بالحرق والقتل وبلوا بالنهب والسلبة . وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما تشيب من هوله النواصى . وصارت القتلى مطروحة في الطرقات والأزقة ، واحترقت الأبنية والدور والقصور ، وخصوصاً البيوت والرباع المطلة على البحر ، وكذلك الأطراف . . . ثم أحاط الفرنسيس بالبلد ، ومنعوا من يخرج منها واستولوا على الخانات والوكائل والحواصل والودائع والبضائم . وملكوا

الدور وما بها من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان والبنات ومخازن الغلال والكتان والقطن والأرز والأدهان والأصناف العطرية وما لاتسعه السطور ، ولا يحيط به كتاب ولا منشور ، وهذا يدل على مدى غنى بولاق كميناء رئيسى للعاصمة.

و إذا كان البعض يرى أن الجبرتى كان مبالغاً فى وصف الأهوال التى حلت ببلدة بولاق ، فياذا يقولون فيها ذكره ( مسيو جالان ) الفرنسى ، الذى كان شاهد عيان فى كتابه ( صورة مصر أثناء إقامة الجيش الفرنسى ) قال :

« فى اليوم ١٤ أبريل أنذرت بولاق بالتسليم ، فرفض أهلها كل إنذار وأجابوا بإباء وكبرياء أنهم يتبعون مصير القاهرة . وأنهم إذا هوجموا فهم مدافعون عن أنفسهم حتى الموت . فأخذ الجنرال « بليار » يحاصر المدينة ، وبدأ يصب عليها من المدافع ضرباً شديداً أملاً منه فى إجبار الأهالى على التسليم . . ولكنهم أجابوا بضرب النار . فأطلقت المدافع قنابلها على المتاريس ، وهجم الجنود على الاستحكامات فاقتحموا أكثرها . وظل بعضها يقاوم . واستبسل الأهلون فى الدفاع ولجأوا إلى البيوت فاتخذوها حصوناً ، فاضطرت الجنود إلى الاستيلاء على كل بيت منها \_ أى تحولت إلى معركة من بيت لبيت \_ وبلغ القوم فى شدة الدفاع حداً لا مزيد بعده .

وفى هذا البلاء عرض العفو على الثوار فأبوا واستمر القتال، فجعلنا المدينة ـ بولاق ـ ضراماً وأسلمناها للنهب وصار أهلها عرضة لبطش الجنود . فجرت الدماء أنهاراً فى الشوارع ، واشتملت النار أحياء بولاق من أقصاها إلى أقصاها ، وعادت تلك المدينة العامرة الزاهرة هدفاً للخراب وأكلتها أهوال الحرب وفظائعها . ولما بلغت المأساة مداها طلب الأهالى التسليم فأجيبوا إلى طلبهم . ولكن بولاق ستظل زمناً طويلاً تتردى فى هاوية من الحراب إلى أن تستطيع النهوض من أعباء الكوارث التى حلت بها ، فإن معظم بيوبها أصبحت ركاماً من الحرائب والأطلال المحترقة . ولقد مضت ثمانية أيام والنار تلتهمها .

#### ● كليبر ينتقم من بولاق:

ويقول عبد الرحمن الرافعي في كتابه « تاريخ الحركة الوطنية » إن النكبة قد حلت ببولاق ثم في سائر أنحاء القاهرة ، وانتهز الجنرال كليبر فرصة الفزع الذي استولى على النفوس ، فأمر جنوده بالهجوم على مواقع الثوار . وهاجم الفرنسيون المدينة هجوماً عاماً من جهة الناصرية وباب اللوق والمدابغ والفجالة وكوم أبى الريش وباب الشعرية . وانقضت عدة أيام استمر فيها القتال والنهب في عمليات عسكرية ، اشترك فيها معظم جنرالات الحملة الفرنسية .

- أما ما حدث لبولاق فكان هو الأكثر إيلاماً ؛ إذ لم يكتف الفرنسيون بها حل ببولاق من خراب وتدمير ، بل فرضوا على أهلها غرامة جسيمة بلغت ٢٠٠ ألف ريال، وأخرى على متاجرها بلغت ٢٠٠ ألف ريال تجبى من السلع مثل السكر والبن والزيت والحبال والتيل والقطران والنحاس والحديد والرصاص . وفرضوا على الأهالى أن يسلموا ما عندهم من المدافع والذخائر الموجودة فى ترسانة بولاق ، وما لديهم من أخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس وفول . وأن يسلموا ٢٠٠ بندقية و٢٠٠ طبنجة ، أخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس وفول . وأن يسلموا ٢٠٠ بندقية و٢٠٠ طبنجة ، أشاعوا بين أهل بولاق أن البشتيلي هو سبب ما حل بهم من دمار وغرامات وحرائق وضياع أموال . . ثم دفعوا بقائد الثورة إلى الأهالي وإلى اتباعه ، وطلبوا منهم أن يقتلوه وأخذ الأهالي يضربونه بالعصى والنبابيت حتى مات من الضرب . . " وهكذا راح قائد الثورة ضحية الخبث الفرنسي فيات بأيدى قواته وأهله .
- ●● ولكن الجنرال كليبر نفسه دفع ثمن الخراب ، الذى حل ببلدة بولاق التى قادت ثوره القاهرة الثانية . . ولم يمض شهران إلا ولقى كليبر مصرعه يوم ١٤ يونيه ١٨٠٠م على يدى سليبان الحلبى في حديقة قصره بالأزبكية . وجاء بالتحقيقات أن من أهم أسباب إقدام الحلبى على اغتيال كليبر ما حل ببولاق والقاهرة من دمار والإهانات التى لحقت بمشايخ الأزهر وعلمائه خصوصاً ، وأن الحلبى كان مجاوراً بالأزهر ويدرس به . .

تلك هى حكاية بولاق التى كانت بلدة قائمة بذاتها وميناء للقاهرة ، إلى أن جاء الحديو إسهاعيل فقرر وصلها بالقاهرة ، وأعاد تمهيد وشق شارع بولاق من الأزبكية إلى ساحل النيل ليمتد العمران فوق الأرض التى كانت زراعية ، أو تلالاً وكيهانا من الأزبكية إلى النيل ، وهى ما تعرف الآن بحى بولاق!!

## ● ثلاثة مساجد .. الأشهر .. والأكبر .. والأقدم!

● وفي بولاق ثلاثة مساجد أشهرها مسجد السلطان أبو العلا ، وأكبرها مسجد سنان باشا ، وأقدمها مسجد زين الدين بحيى ، فالأول بنى عام ١٤٨٥م ، والثانى عام ١٥٧١م ، والثالث عام ١٤٨٨م . والمساجد الثلاثة بهذه التواريخ تؤكد أن «بلدة بولاق» بلدة قديمة على شط النيل . .

ونبدأ بالأكثر شهرة: مسجد السلطان « أبو العلا » ؛ لأنه بسبب شهرة « أبو العلا » أصبح الناس يفرقون بين بولاق هذه ، فيقولون بولاق أبو العلا . . وبولاق الأخرى - ف الحيزة - ونقصد بولاق الدكرور . والأصح أن نقول : بولاق التكرور . . بل إن العامة أطلقوا على الكوبرى الشهير الذي أقامه الخديو عباس حلمي الثاني عام ١٩١٢م وحمل اسمه رسمياً . . وأطلقوا عليه كوبرى « أبو العلا » أن أصبح « أبو العلا » أشهر ما في هذا الحي العتق . .

●● ومسجد «أبو العلا » الذي لا يفصله عن شاطىء النيل إلا كورنيش ماسبيرو وعارة ضخمة ، ويحتل موقعه في شارع ٢٦ يوليو مباشرة «بولاق ، ثم فؤاد الأول » ، ينسب إلى الشيخ الصالح حسين أبى على المكنى بأبى العلاء ، الولى المعتمد ، صاحب الكرامات والمكاشفات على ما يصفه به الصوفيون الذين أطنبوا وبالغوا في كراماته . . حتى أطلقوا عليه لقب « السلطان » ، وهو لبس سلطاناً ولا ملكاً أو حتى أميراً ، ولكن بسبب صلاحه وكراماته أصبح عندهم . . سلطاناً للمتصوفين .

وقد سكن هذا الشيخ الصالح فى خلوة بزاوية ، كانت موجودة بالقرب من النيل فى القرن ١٥ الميلادى . وكان للناس فيه اعتقاد كبير فكثر مريدوه ومعتقدوه ، وكان من

بينهم التاجر الكبير الخواجة نور الدين على ابن المرحوم محمد بن القنيش البرلسى ، فطلب منه الشيخ أن يجدد زاويته وخلوته التي كان يتعبد فيها ، فصدع بالأمر . وأنشأ هذا المسجد ، وألحق به قبة دفن فيها الشيخ ( أبو العلا ) عندما توفى عام ٩٩٠هــ مدمر على مرى المؤرخ والجغرافي يرى أن هذا المسجد حل محل المسجد ، الذي أنشأه الفخر ناظر الجيش محمد بن فضل الله عام ١٣٣٠م .

ومسجد (أبو العلا) أنشىء عام ١٤٨٥ م فى عصر ، ازدهرت فيه العمارة الإسلامية أيام السلطان المملوكي الجركسي قايتباى ، وكان على طراز مدرسة ذات أربعة إيوانات متعامدة غنية بالنقوش فى عصرها الزاهر . والمنبر فخر المنابر الإسلامية فى دولة الماليك الجراكسة . وصانعه \_ كما جاء على باب المقدم \_ على بن طنين ، والمنبر من الخشب النقى المطعم بالعاج ومحرابه مكسو بالرخام . .

وقد أجريت للمسجد أكثر من عملية تجديد وإعهار. . الأولى ١٧٤١م والثانية المدين به من العلماء : الشيخ أحمد الكعكى المتوفى ١٥٤٥م والشيخ عبيد والسيد على حكشة المتوفى ١٨٤٥م ، والشيخ مصطفى البولاقى ١٨٤٦م . وفي العصر الحديث تولت لجنة حفظ الآثار العربية بين عامى ١٩١٥ و ١٩٢٠م عمليات إصلاحات شاملة ، وأنشأت في النهاية الغربية للواجهة البحرية سبيلاً يعلوه كتاب ، اقتبست تفاصيله من نهاذج عصره ، وفكت مبانى المنارة ، وأعادت بناءها وأكملت قمتها طبقاً لمنارات عصرها ، إلى أن سقط سقف الإيوان الشرقى أثناء الاحتفال بمولده يوم ١٣ يوليو ١٩٢٢م ، فتعطلت به الشعائر الدينية ، فأمر الملك فؤاد بتجديده وتوسيعه في عام ١٩٢٥م ، فقامت وزارة الأوقاف بالتنفيذ ، ونزعت ملكية الأماكن التي اقتضاها التوسيع ، ثم عهدت إلى لجنة حفظ الآثار العربية بوضع تصميم تجديد السجد ، فراعت فيه المحافظة على الأجزاء القديمة وإدماجها فيه ، على أن تكون جميع التفاصيل مقتبسة من منشآت القرن ١٥ الميلادى . وتبلغ مساحة المسجد بعد التجديد التفاصيل مقتبسة من منشآت القرن ١٥ الميلادى . وتبلغ مساحة المسجد بعد التجديد عده ، وافتتحه الملك فؤاد بأداء صلاة الجمعة فيه يوم ٥ يونيه ١٩٣٦م .

●● ونصل إلى أكبر مساجد بولاق ، وهو مسجد سنان باشا بشارع جامع السنانية..

وسنان باشا قائد تركى كبير ، وسياسى محنك ، عاصر أربعة سلاطين ، هم : سليهان القانونى ابن السلطان سليم الأول فاتح مصر ، وابنه سليم الثانى ، ثم مراد الثالث ، وابنه محمد خان .

وقد عين سنان باشا والياً على مصر مرتين: الأولى بين عامى ١٥٦٧م و١٥٦٨م. ثم قام على رأس جيش إلى اليمن لقمع فتنة الزيديين؛ فقام بمهمته، وتم له فتح اليمن، ثم عاد إلى مصر والياً مرة ثانية في يونية ١٥٧١م، وبقى فيها إلى عام ١٥٧٣م؛ حيث عين صدراً أعظم في إستانبول. ثم عهد إليه السلطان سليم الثاني فتح تونس وتحريرها من الإسبان فاستولى على قلاع تونس، وكان فتحها من أهم الفتوحات العثمانية، ثم عاد ليتولى الصدارة الأعظم في عهد مراد الثالث ١٥٨٠م، ثم تولى نيابة الشام فبني فيها مسجدًا مازال باقيًا ثم عاد إلى إستانبول، وتولى الصدارة للمرة الرابعة في عصر بلغت فيه السلطنة العثمانية أقصى اتساعها.

وكان سنان باشا معاصراً لخوجه سنان ، المهندس الحربى العظيم ، الذى سمى خوجه سنان تمييزاً له عن سنان آخر من تلاميذه ، وهو الذى بنى مسجد سنان باشا فى بولاق . وسنان باشا هو الذى أعاد حفر خليج الإسكندرية ، وأنشأ مسجداً وسوقاً وحماماً ؛ لأنه كان مغرماً بإنشاء العمائر الخيرية وترك العديد من المنشآت فى كل البلاد، التى أقام بها ، ومنها : خان وحمام فى بولاق ثم مسجده هذا . وهو ثانى مسجد أنشىء بمصر على الطراز العثماني الأول هو مسجد سليمان باشا داخل قلعة الجبل .

ومسجد سنان فى بولاق الذى أنشىء عام ١٥٧١م ، كان محاطاً من خارجه بأسوار بها أبواب ، هدم الشرقى منها عام ١٩٠٢م . والمحراب من الرخام الدقيق يجاوره منبر خشبى ، وفرشت أرضيات المداخل والشبابيك بمربع القبة بالرخام الدقيق . والمنارة فى الطرف القبلى الشرقى ، وهى أسطوانية ، وإن كانت غير كاملة لأن مسلتها قائمة على نصف بدن ، دون دورتها الثانية ، وبالمسجد مزولة عملها حسن الصوافى عام 11٨٢هـ ، وهي مصنوعة من البلاط .

وفى عهد الملك فاروق أجريت للمسجد عمليات صيانة ، شملت إصلاح القبة . وكان لفتح الشارع أمام الوجهة البحرية أثر كبير فى إظهار هذا المسجد وكشف جماله ومحاسنه .

أما سنان باشا فقد توفى عام ١٥٩٦م ، وهو فى الثهانين من عمره ، وترك ثروة كبيرة وكان دخله يزيد على ٤٠٠ ألف جنيه سنوياً .

 أما أقدم مساجد بولاق وهو ثالث مساجدنا هنا . . فهو مسجد زين الدين يحيى بشارع الخضرا . . وهو ثانى مسجد أقامه الأمير يحيى زين الدين ، وعرف بجامع المحكمة لاستخدامه محكمة منذ القرن العاشر الهجرى حتى عصر محمد على .

وهذا المسجد بنى عام ١٤٤٨م وافتتح للصلاة فيه قبل تمام إقامته ، وصاحبه هو الأمير الزينى الاستادار بشاطىء النيل ببولاق . وكان محتسباً للقاهرة ، وناظرًا للأسطبل السلطانى ، واسمه يحيى بن عبد الرزاق الزينى القبطى ، وفى رواية الأرمنى الظاهرى الاستادار المعروف بالأشقر « والاستادار هو المسئول عن أموال السلطان الخاصة » ، وذلك فى زمن حكم السلطان الظاهر جقمق . ولكن الدنيا تنكرت للأمير يحيى هذا وتم تعذيبه مرات ، وتم الاستيلاء على أمواله وقاسى أهوالاً شديدة . ولما تولى السلطنة الملك الأشرف قايتباى صادر مابقى من أمواله ، وحبسه بالقلعة إلى أن توفى عام الاجرام . وقد زاد عمره على الثهانين ، ودفن بمدرسته وجامعه عند تقاطع شارع الأزهر بشارع الخليج المصرى .

ومسجده هذا في بولاق ، وكذلك مسجده بشارع الأزهر ، بناه المعلم محمد ابن حسين الطولوني ، وكان من أشهر المهندسين في عصره .

وعند قيام لجنة حفظ الآثار العربية وجدتْ هذا المسجد خرباً مندثراً مهدماً ، وجدرانه مائلة وعقوده ساقطة وسقوفه مفقودة ؛ أى كان عبارة عن أطلال . وقدرت تكاليف إصلاحه عام ١٩٩١م بحوالى ٢٠٠٠ جنيه ، وبدأت أعمال التجديد عام ١٩٩٦م ، وفى عام ١٩٢٠م أعيد الإيوان القبلى والإيوانان : البحرى و الغربى من الإيوان الشرقى ، ثم أعيد بناء المفقود ، وأقيمت القبة الخشبية فوق المحراب ، وعمل له منبر جديد ، وتمت أعمال الإصلاح وافتتح للصلاة فى عهد الملك فؤاد الأول ، وهو أحد ثلاثة مساجد ، أقامها هذا الأمير : الأول فى الأزهر ، والثانى فى بولاق . . والثالث فى الحبانية .

\*\*\*



الجنرال كليبر الحاكم العام الفرنسي في مصر ، الذي خلف بونابرت على القيادة الفرنسية ، وهو الذي دمر حي بولاق خلال ثورة الفاهرة الثانية .



معركة هليو بوليس «عين شمس » بين الجنرال كليبر والقوات العثمانية في صحراء مصر الجديدة الحالية . بعد أن هزم القوات العثمانية يوم ٢٠ مارس ١٨٠٠م ، تفرغ لضرب ثورة القاهرة الثانية بكل عنف .



ميناء بولاق أكبر مواني القاهرة أيام حملة بونابرت .



ميناء - بلدة بولاق ! - تحت حراسة جنود بونابرت . . و إلى اليمين مسجد سنان باشا



شارع بولاق فؤاد الأول سابقاً ٢٦ يوليو حاليا وترى منارة مسجد السلطان أبو العلا غير مكتملة والصورة أخذت عام ٢٩١٧ ولاحظوا عربات سوارس التي تجرها الخيول .



سجد السلطان أبو العلا أحد أبرز معالم حي بولاق حتى أنهم يفرقون الآن بين بولاق الدكرور وهذا الحي العريق فيقولون بولاق . . أبو العلا .

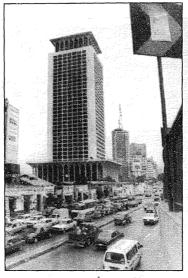

مبنى وزارة الخارجية وبعده مبنى التليفزيون من أبرز المعالم الحديثة في حى بولاق على كورنيش النيل . . وقد أقيما فوق منطقة العشش وسوق الغلال .



كوبرى بولاق ، الذي حمل اسم أبو العلاوهو الذي أقيم عام ١٩١٢ فى عصر الخديو عباس حلمي الثاني فأزيل في أواخر القرن العشرين .

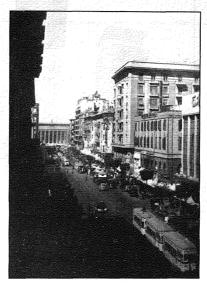

شارع فؤاد ـ بولاق سابقاً ـ والترام يخترقه وترى دار القضاء العالى عام ١٩٥٣ م .



بداية شارع ٢٦ يوليو بولاق سابقاً من ناحية حديقة الأزبكية .



المبيضة بدأ تخطيطها من أيام محمد على باشا عندما أقام فيها أول مصانع تحديث مصر وهذا مستشفى الرمد في المبيضة الآن ولاحظوا الطراز المعاري القديم .

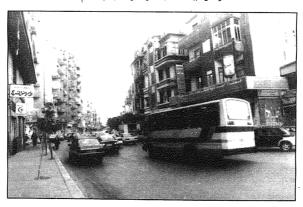

شارع السبتية أحد أهم شوارع حي بولاق.



كوبرى إمبابة ينقل الحركة وقطارات السكك الحديدية المتجهة من باب الحديد إلى الصعيد.

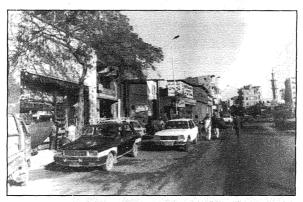

هذه الشوارع في بولاق عاشت عصراً عظيماً عندما انطلقت شرارة الثورة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي .

# شبرا.. من جزيرة في النيل إلى أكبر أحياء المحروسة

لم تكن شبرا فى يوم من الأيام جزءاً من القاهرة « ولم تكن \_ كما هى اليوم \_ فى قلب القاهرة تزخر بالخياة والناس ، حتى قلنا يوماً سخرية من إسرائيل أن عدد سكان شبرا أكثر من عدد سكانها » كانت شبرا مجرد . . ضاحية !

والقاعدة التعميرية التى يضعها أى مخطط أن يبدأ البناء فى أى منطقة جديدة يراد تعميرها ، بأبعد نقطة فيها . . فيقيم فيها المدرسة ، أو السوق ، أو مقر الحكم : المركز أو السلطة أو الشرطة أو المستشفى ، أو حتى ساحة رياضية حتى تأخذ أقدام الناس طريقها إلى هذه المراكز الخدمية . . وشيئاً فشيئاً تبدأ الحياه تدب ما بين مركز الخدمات هذا . . والمدينة القديمة .

وهكذا نشأت المدن والأحياء الجديدة ، بل هكذا كانت نشأة العواصم المصرية بعد الإسلام ، فقد أقام عمرو بن العاص \_ فاتح مصر مدينة الفسطاط بين ضفة النيل وحصن بابليون . وهكذا كانت نشأة مدينة العسكر بعيداً عن الفسطاط في الشهال ولكن على مرمى العين . . ثم كانت مدينة القطائع التي بناها أحمد بن طولون أيضاً إلى الشهال . . وبعيداً عن العسكر . . حتى عندما بني جوهر الصقلي فاتح مصر للفاطميين مدينة القاهرة المعزية بناها أيضاً إلى الشهال . . بعيداً عن العواصم الثلاث السابقة . .

ثم لاحظوا معنا الأحياء الجديدة التي نشأت حول مقر الحكم . . وبعيداً عنها .

كانت القاهرة محصورة بين جبل المقطم ونهر النيل . ولم تكن أبداً على الشاطىء . ولان الناس تعشق الإقامة بجوار الحاكم وقريباً من السلطة حتى تكون في حماه وقريباً من عطاياه ، إن كان كرياً ، نجد المصرين بنوا أحياءهم الجديدة حول قصوره ومبانيه .

هذا محمد على بانى مصر الحديثة يقيم قصره فى الإسكندرية فى أبعد نقطة عن قلب المدينة القديمة . . فى منطقة رأس التين . حقيقة أقام قصره قريباً من الميناء الحديث الذى صنعه ليكون وسيلته للاتصال بأوروبا ، ولكنه كان يطبق هذه القاعدة التعميرية . وسرعان ما أقام الناس بيوتهم قريباً من قصره لينشأ حى رأس التين ، والمبدأ التخطيطى نفسه طبق فى منطقة القبة ، فقامت القصور الفاخرة حول قصر القبة وعلى طول الطريق الذى يصل بين مصر . . والقبة لينشأ حى القبة !!

وهكذا فعل محمد على عندما أراد تعمير منطقة شبرا . .

فقد اختار مكاناً قصياً ليبني لنفسه قصراً تهدأ فيه نفسه . . وتلك هي بداية شبرا !!

● ففى منتصف شهر ذى الحجة ١٢٢٣هـ يناير ١٨٠٩م - أى قبل مذبحة القلعة - اختار محمد على باشا موقعاً على شاطىء النيل فى منطقة شبرا مساحته ٥٠ فداناً فى متسع من الأرض، يمتد إلى بركة الحاج، واستولى فيه على عدة قرى وإقطاعات، وبدأ بناء القصر، وغرس فيها البساتين والأشجار . . ولكن سقط سقف القصر بعد انتهاء بنائه فى مايو ١٨٠٩م فأعيد بناؤه . وفى ١٨١٢م أنشأ محمد على عدداً من السواقى لتوفير المياه للقصر والحدائق، إلا أنها تهدمت فى سبتمبر ١٨١٦م بفعل قوة مباد الفيضان أمام القصر .

ويصف الشيخ خليل بن أحمد الرجبى - فى كتابه «تاريخ الوزير محمد على باشا » الذى كتبه عام ١٨٢٢م منسوخاً - هذا القصر وحدائقه فيقول بلغة عصره حيث الجناس والطباق والمحسنات اللفظية : « ومن آثاره العظيمة الكبيرة الجسيمة إنشاؤه بستانه الشهير ومرج منزهه الكبيربناحية شبرا بساحل البحر . فهناك أبدع البستان وشيد القصر . أما القصر فالعيان عنوانه . أما البستان فهو فى غاية الاتساع ، يسير فيه

الذاهب مبتهجاً بتلك الأوضاع ينوف عن ٥٠ فدانا في المساحة ، لايدانيه أبداً بستان في تلك المساحة ، مهندس بطرق على خطوط مستقيمة وطرق مربعة وخمسة ومثلثة ومسدمة قويمة . والزروع بادية والثيار نامية والأغصان مايسة . وأجفان جداول مياهها كأنها في الصف ناعسة . وبذلك البستان البركة المعلومة التي هي من الرخام الشفاف مرصوصة مرقومة . وعلى دايرها المصاطب بالقوايم والسواعد الرخام وبحنياتها المجالس العالية المرتفعة . وبها النقش الجميل الأصفر الذهبي اللازوردي المشرق عن الأحمر اللهبي . رفعت تلك المجالس على سباع تامة الأشكال مصنوعة من الرخام الشفاف بديع المثال ، تخرج من أفواهها وأنوفها المياه العذبة الصافية وتصب في تلك المبالي يذهب !! ولأن هذه البركة . وبالبركة الزورق المذهب يصعد فيه من لتلك المجالس يذهب !! ولأن هذه الفسقية كانت من أبرز ما في قصر شبرا ، فقد عرف العامة هذا الفصر باسم قصر الفسقية .

● المهم أن محمد على باشا خصص للعناية بالقصر وحدائقه مجموعة من المهندسين الزراعيين الذين أوفدهم للدراسة فى أوروبا . . واستخدم محمد على هذا القصر وحدائقه كحقول تجارب زراعية . كما نقل إليه مدرسة الزراعة • ١٢٤٩ هـ - ١٨٣٣م » والمدرسة البيطرية • ١٢٥٣هـ - ١٨٣٧م » أى أن القصر لم يكن مجرد قصر للحكم . . بل فتحه مركزا للعلوم الزراعية والبيطرية بعد سنوات قليلة من تمام إنشائه!!

وتعالوا نتابع اهتهام محمد على باشا بالتجارب الزراعية وزراعة كل ما هو مستحدث. ففي ٦ ذى الحجة ١٢٤٥هـ، أمر محمد على باشا بإرسال أشجار العنب الأفرنجي والمجرى المستحضرة من الأستانة ( إستانبول ) صحبة محمد بك بشتان إلى ناظر جنينة شبرا لزرعها بها . . غير التوت والجوز والنبق والليمون والمخيط والتين والسرو. . .

وفى ٢١ ذى القعدة ١٢٤٨هـ ، أصدر محمد على أمراً إلى حبيب أفندى بفرز وتخصيص ١٠٠ فدان بجوار حديقة شبرا هذه ( لزراعة أنواع المزروعات الأوروباوية بها وترتيب السواقى اللازمة لها وبناء محال بها لإقامة ٣٠ شخصاً من أبناء كبار مشايخ البلاد والأغنياء المقتدرين لتعليمهم كيفية زرع تلك المزروعات بمعوفة التلامذة الثلاثة الذين حضروا من أوروبا السابق إرسالهم من هنا تشويقاً لغيرهم \_ أى طلاب البعثات الذين أرسلهم إلى فرنسا وإيطاليا \_ والاحظوا ماذا فعل محمد على لتشجيع زراعة هذه الأصناف «الأوروباوية» . لقد أنعم أفندينا ولى النعم على كل واحد من الـ ٣٠ طالبًا بهائة فدان . وكان من ضمن هؤلاء والد المرحوم الدكتور محمد نصحى بك وحضرة حسين نصحى بك محافظ دمياط ( ١٩٧٨ م باعتباره ابن المرحوم أبو قورة الكبير عين أعيان ميت العامل بمديرية الدقهلية . . )

وأحد هؤلاء الطلبة الذين بعث بهم محمد على لدراسة الزراعة في القرن ١٩ ، هو يوسف أفندي ، الذي عند عودتهم من فرنسا \_ كها يقول أمين باشا سامي في مؤلفه الكبير « تقويم النيل » « حصلت ريح شديدة ، سببت إقامة العائدين معه نحو ثلاثة أسابيع بجزيرة مالطا . وتصادف في تلك المدة أنه رست سفن حاملة أشجاراً مثمرة من جهات الصين واليابان ، فاشترى منها يوسف أفندى هذا ثبانية براميل بها شجر مثمر من النوع المعروف الآن باسم يوسف أفندي . ولما وصل للإسكندرية وحدد وقتًا لتشرفهم بمقابلة سمو أفندينا محمد على باشا « لاحظوا مدى اهتمام الحاكم باستقبال المبعوثين »، وجاء دور مقابلته لذاته العلية التمس أن يحمل معه في طبق جانباً من الفاكهة ، التي كان قد اشترى أشجارها ، وعندما تناولها سموه وأعجبته سأله عن اسم الفاكهة . . وكان يوسف قبل ذلك سأل بعض الحاشية عمن يحبه الوالي من أولاد سموه أكثر من غيره ، فأخبره بأنه يحب طوسون باشا ، فقال لولى النعم إن اسم هذه الفاكهة هو «طوسون » فتبسم محمد على باشا ، وقال له أفندينا : ما اسمك ؟ فقال يوسف . فأمر أفندينا بأن يسميها (يوسف أفندي » ، وأمر بأن تزرع هذه الفاكهة الجديدة في جنينة قصر شبرا فعرف هذا النوع بجهات شبرا وما جاورها للآن «١٩٢٨» باسم طوسون ، وعرف بباقي الجهات باسم يوسف أفندي . ويوسف أفندي هذا هو الذي كلفه محمد على باشا ، فيها بعد بملاحظة التجارب الزراعية في نبروه ، وأعد نظاماً خاصاً لها . .

والفاكهة التي تشتهر الآن بمصر باسم يوسف أفندى يطلقون عليها في لبنان اسم «كالامنتين » وفي أوربا اسم «ماندرين » ، وفي باكستان اسم «ساندرا » أو «سانترا » ومنها الآن نوع بلا بذور . . أصغر وأصفر يميل إلى الحمرة .

وفى ٨ من المحرم ١٢٥٢هـ ١٨٣٦م أرسل محمد على إلى ناظر زراعة شبرا \* رأسين من الثوم » أرسلها له سر عسكر الدونهانمة المنصورة موطش باشا \* أى قائدالقوات المسلحة » وقال إنها من جهة فاس بالمغرب . وأمر محمد على ناظر زراعته فى قصر شبرا بزراعة هذا الثوم والتنبيه على من يلزم الالتفات إليه حتى ينمو . . وعرض النتيجة عليه شخصياً ؛ أى إن حاكم مصر كان يهتم حتى بزراعة الثوم الجديد الوارد إليه من . . المغرب!!

المهم أن محمد على أمر بأن يشرف على هذا القصر وحدائقه ذو الفقار باشا كتخدا ، وأمر بأن تنقل إلى جوارها إصطبلات للخيول .

● وكما يقول على باشا مبارك فى سفره العظيم « الخطط التوفيقية » وأمين باشا سامى فى مؤلفه الضخم « تقويم النيل » ، فإن قصر شبرا كان أول مبنى يضاء بغاز الاستصباح فى مصر ، وكان هذا عام ١٨٢٩م . وفى هذا القصرالتقى محمد على باشا بالأمير عبدالله بن سعود ، الذى تولى زعامة الوهابيين فى الجزيرة العربية بعد وفاة أبيه ، بعد أن انتصر عليه القائد إبراهيم باشا وأسره وأرسله إلى والده محمد على باشا ، فوصل إليها محروسا فى ١٦ نوفمبر ١٨١٨م ، فأنزلوه فى قصر إسماعيل باشا « ابن محمدعلى » فى بولاق . وتقابل مع محمد على فى قصر شبرا ، وكان بصحبته صندوق به ما تبقى مما أخذه الوهابيون من الحجرة النبوية الشريفة . وأرسل محمد على الأميرعبدالله بن سعود أما الأستانة \_ بناء على أوامر السلطان العثماني \_ فى ١٨ نوفمبر ١٨١٨م ، فتم إعدامه أما ماباب القصر السلطانى فى العاصمة العثمانية ، كها جاء فى تاريخ الجبرتى ج ٤ أمام باب القصر السلطانى فى العاصمة العثمانية ، كها جاء فى تاريخ الجبرتى ج ٤

● وفي عام ١٨٤٧م في أواخر أيام محمد على باشا ، أصدر حاكم مصر العظيم

أمره ( بتمهيد طريق متسعة بين مصر . . وشبرا » وهنا نلاحظ أن شبرا حتى هذا التاريخ لم تكن جزءاً من القاهرة ، بل كانت ضاحية . . وكانت بعيدة عنها . وتلك هى بداية شارع . . شبرا !! وكان هدف محمد على أن يتحول هذا الشارع إلى مكان للنزهة والترويح خارج عاصمته . . مصر . وحتى يتحقق الهدف جاء القرار بأن يكون هذا الشارع اعرض شوارع مصر في ذلك العهد ، وأكثرها استقامة . .

وأمر محمد على بغرس أشجار اللبخ والجميز بالتبادل على حافتى الطريق « التام الاستقامة » ، الذى أنشأه من شبرا إلى باب قنطرة الليمون بالقاهرة ؛ حتى صار طريقاً مظللاً والمتنزه الجميل لأهل القاهرة . واستمر الطريق « شارع شبرا » على جماله البديع إلى أن فتحت قناة السويس فى عهد الخديو إسهاعيل ١٨٦٩ م . . فأخذ جانباً من أشجار اللبخ وأعاد زراعتها فى الطريق الذى أعد لمرور « الإمبراطورة أوجينى » ، إمبراطورة فرنسا ، وهو الطريق الموصل إلى سراى الجزيرة التى أعدت لإقامتها « الآن قلب فندق ماريوت » وأيضاً زراعتها فى طريق الأهرام « شارع الأهرام » تمهيداً لزيارة جلالتها لمنطقة الأهرام ؛ للتخفيف من حرارة الشمس فى هذا الطريق الذى مهده الخديو إسهاعيل .

ويقول على باشا مبارك في كتابه « الخطط التوفيقية » إنه مازال يوجد في نهاية هذا الطريق ـ شارع شبرا بالقرب من شبرا البلد بقية من شجر الجميز لغاية الآن ، أى إلى عام ١٨٩٠م تاريخ تأليف الخطط التوفيقية . ويضيف أنه « لما كان شجر اللبخ يزهر في كل عام زهرته الزكية الرائحة الناعمة الملمس ، كان الناس يطلقون على هذه الزهرة «دقن الباشا » نظراً لجمال لحيته !! . . ولم يبق في شارع شبرا إلا أشجار الجميز التي ذهبت هي الأخرى .

وأصدر محمد على تعليهات واضحة بأن يتم رش شارع شبرا بالمياه مرتين يومياً . الأولى عند الضحى والثانية عند العصر ، بهدف تلطيف درجة الحرارة صيفاً ، وتثبيت تراب الشارع شتاء ، لتشجيع الناس على ارتياده للنزهة . وتم تعيين العمال اللازمين للمحافظة على نظافة الشارع وجماله والاهتمام بأشجاره . . بل وأمر محمد على أولاده وأحفاده ببناء القصور والمساكن على طول هذا الشارع . وشجع الأعيان والأغنياء على ذلك أيضاً . ومنذ ذلك العهد تحولت شبرا إلى منطقة لسكن الأمراء والباشاوات والطبقة الأرستقراطية من البكوات وغيرهم . وكان الميسورون قد اتخذوا عربات « الدوكار » للنزهة ، وهي عربة صغيرة يجرها جواد واحد ، وكانوا يزينونها بالورد نهاراً والمصابيح ليلاً .

●● وبعد وفاة محمد على باشا ١٨٤٩م آلت هذه السراى وحدائقها إلى ابنه عبدالحليم باشا . فبنى في الحديقة قصراً آخر ، كيا جاء في كتاب الخطط التوفيقية ، وفي \* تقويم النيل \* لأمين سامى . وفي عام ١٢٧٩ هـ يوم ٢٩ شعبان أرسل الخديو إسماعيل أمراً إلى مصطفى الكريدى باشا محافظ مصر \* حيث إنه لايوجد على في مصر لإقامة صاحب الدولة طوسون باشا ، نجل عمنا المرحوم سعيد باشا ـ ولل مصر السابق \* فقد أهديته وأحسنت إليه بقصر النزهة الأميرى ، الذي في طريق شبرا . وكذا السابق \* فقد أهديته وأحسنت إليه بقصر النزهة الأميرى ألل المهم المشار إليه طوسون بالأراضى الموجودة داخل سور القصر المذكور . فعندما تحيطون علماً بذلك يجب أن تبادروا بتحويل حجة القصر المذكور والأراضى التابعة له إلى اسمه المشار إليه طوسون باشا وتسليمها لطرف دائرته . \* تقويم النيل \_ المجلد الثانى \_ جزء ٣ ص ٤٦٣ » ، وهذا هو سر تسمية المنطقة المعروفة في شبرا بمنطقة طوسون باشا .

وفى ٢٢ شوال ١٢٧٩هـ زار السلطان العثهاني عبد العزيز مصر بدعوة من الخديو إسهاعيل ، وهو أول سلطان عثهاني يزور مصر بعد أن فتحها السلطان سليم الأول عام ما ١٩٥٧م . وزار السلطان عبد العزيز قصر النزهة هذا . ثم غادره إلى قصر شبرا فاستقبله الأمير عبد الحليم باشا ، أي إن قصر النزهة الذي منحه إسهاعيل لابن عمه طوسون غير قصر شبرا الذي بناه جده محمد على باشا . .

وقصر النزهة للأسف تحول إلى مدرسة التوفيقية . . إلى أن تم هدم القصر . . أما قصر شيكولانى فقد تحول إلى مدرسة الاستقلال

●● وعلينا هنا أن نلاحظ مدى اتساع شارع شبرا عند تمهيده . . وحتى نعرف

مدى اتساعه . . علينا أن نلاحظ اتساع شوارع القاهرة القديمة . بل وشوارع مدينة نصر لنعرف مدى بعد نظر محمد على ، الذى كان يخطط لشارع يعيش العمر كله دون متاعب . . كان يخطط لحى كامل يكون عموده الفقرى شارع شبرا . . ما رأيكم ؟!

تلك هي حكاية شارع شبرا الذي قام حوله أكبر وأشهر أحياء القاهرة ، الذي كان الفضل في إنشائه يعود إلى محمد على . .

ولكن ماذا عن شبرا . . الاسم و الموقع . . المكان والتاريخ ؟!

نقول هذا لأن شبرا كانت عبارة عن جزيرة وسط النيل ، اسمها جزيرة الفيل ، ثم بفعل إطهاء النيل اتصلت الجزيرة بالأرض ، لتصبح هي أرض شبرا وروض الفرج!

●● ورد ذكر شبرا لأول مرة في « تقويم النيل » الجزء الأول ص ٢٢٩ « عندما أوفي النيل في أواخر شهر أبيب . وكسر السد أول يوم من مسرى وفتحه « لاجين » أمير مجلس . وكان للناس مدة طويلة لم يروا قبلاً مثل هذا ، لأنه قطع الطرقات والجسور وغرقت أراضى المنية و . . « شبرا » ، والروضة وطريق مصر وبولاق « أي كانت بولاق ضاحية لمصر ولم تكن جزءاً من القاهرة » وجزيرة الفيل وكوم الريش ، وطفت الآبار ، وكان هذا عام ٨٨٢ هـ .

وشبرا اسمها الأصلى وهو المصرى القديم: شبرو. وردت به فى كتاب « أحسن التقاسيم » للمقدسى ؛ حيث ذكرها أى شبرا الخيمة بين المنيتين ، وهما منية الأصبغ ومنية السيرج. وبين دمنهور شبرا المجاورة لشبرا من الجهة البحرية. وكانت منية السيرج واقعة على شاطىء النيل حتى عام ١٨٠هـ ، وفى تلك السنة طمى النيل الذى كان فاصلاً بينها وبين جزيرة الفيل ، فانضمت إلى الأرض لتكون المنطقة المعروفة الآن باسم شبرا وروض الفرج.

وشبرو محرفة عن جبرو ، وهى كلمة قبطية معناها الكوم أو التل « وهنا نتساءل عن سر تمركز أعداد كبيرة من أقباط مصر فى منطقة شبرا . هل بسبب أصلها القبطى؟! ثم ذكرها الإدريسي فى موضعين الأول باسم « سيروا » فقال : وبأسفل الفسطاط «ضيعة سيروا » ، وهى ضبعة جليلة ، يعمل بها شراب العسل المتخذ بالماء والعسل وهو مشهور فى جميع الأرض . والثانى باسم « شبره » ، وفى نسخة أخرى وردت محرفة باسم « سبره » قال « وهى قرية يعمل فيها شراب العسل المفوه فى جميع الأرض وبها خيمة البشنس . فهل هذا الشراب كان نوعاً من الشربات وكان العسل يستخدم بإضافته إلى الماء لصنع هذا الشراب ، وهل سبب ذلك قربها من منطقة بنها التى كان يجود فيها العسل حتى اقترن العسل بمدينة بنها فقالوا : بنها العسل ؟!

المهم أنه مما لاشك فيه أن اسم « سيروا » الوارد فى الموضع الأول هو محرف عن شبرو الواردة فى كتاب المقدسي . . ويقول محمد بك رمزى فى مؤلفه العظيم «القاموس الجغرافي» :

تبين لى أن «سيروا » محرفة عن شبرو التى هى شبره ، وكلها اسم واحد لشبرا هذه ؟ لأن من يتأمل ما ذكره الإدريسي يرى أنه نقل «سيروا » من مصدر غير الذى نقل عنه «شبره » . ومع اختلاف الاسمين بسبب التحريف ، فإن كل مؤلف حافظ على وصف هذه القرية وما يعمل فيها من شراب العسل ، ومن وضعها بأسفل الفسطاط « أى جنوب مدينة الفسطاط لأنه لم يكن بين الفسطاط وشبرا مناطق سكنية تذكر . وكانت الفسطاط تؤخذ كمقر معروف للتعريف بها بعدها . . » .

ووردت شبرا فى كتاب « المشترك » لياقوت ، قال : شبرا دمنهور لمجاورتها بقرية دمنهور شبرا . وفى « قوانين ابن مماتى » وفى « كتاب الانتصار » : شبرا الحيمة . وقال فى « الانتصار » إن سوقها يوم الثلاثاء . وبها سوق وجامع وطواحين وأفران ومعاصر زيت حار و «شيرج » وغير ذلك ، والمقصود زيت السيرج ناتج عصر السمسم» . ووردت فى « تحفة الإرشاد » باسم: « شبرا . من الضواحى » وفى التحفة: شبرى الشهيد من ضواحى القاهرة .

وفى كتاب « وقف السلطان الغورى » المحرر فى ٩١١ هـ وردت هكذا « شبرا القاهرة» لأنها من ضواحى القاهرة . وفى كتاب « تاج العروس » : شبرا المكاسة لأن خيمة المكس (أى تحصيل الضرائب) كانت تضرب فيها ؛ أى كانت مركزا لتحصيل الضرائب أى المكوس . .

وفى الخطط المقريزية: شبرى الخيام. يقال لها شبرا الشهيد لأنه كان يوجد بهذه القرية صندوق صغير من الخشب فى داخله إصبع شهيد من شهداء النصارى ، اسمه الشهيد أنبايحنس محفوظ بها دائها . فإذا كان ثامن شهر بشنس من الشهور القبطية ، يخرجون ذلك الإصبع من الصندوق ، ويغسلونه فى بحر النيل لزعمهم أن النيل لايزيد فى كل سنة حتى يلقوا فيه ذلك الإصبع . ويسمون احتفالهم بذلك عبد الشهيد . فاشتهرت بهذا الاسم « لاحظوا هذه الأسطورة مع أسطورة عروس النيل وعلاقتها فاشتهرت بهذا الاسم « لاحظوا هذه الأسطورة مع أسطورة عروس النيل وعلاقتها بغيضان النهر » وقال : وتعرف بشبرا الخيمة ، أو الخيم ، أو الخيام ؛ لأن الناس كانوا يحتفلون سنوياً بذكرى عبد الشهيد على اختلاف طبقاتهم فى خيام ينصبونها على شاطىء النيل بشبرا هذه للإقامة فيها عده أيام عبد الشهيد . فاشتهرت بـ « شبرا الخيمة » ، وهذا السمها . وسكان القاهرة يقولون : شبرا البلد تمييزاً لها من قسم شبرا أحد أقسام مدينة القاهرة . وعلى لسان العامة شبرا بغير تمييز لشهرتها عن دون الشبراوات الأخرى .

ولما أنشىء مركز شبرا عام ١٨٧١م جعلت شبرا قاعدة له ، ولكن لم تطل إقامة هذا المركز بهذه البلدة لوقوعها فى النهاية الجنوبية من بلاد المركز . فأصدرت نظارة «وزارة» الداخلية قراراً فى عام ١٨٧٥م بنقل ديوان المركز من شبرا إلى ناحية الحزانية لتوسطها نوعاً بين بلاد المركز ، مع بقاء المركز باسم مركز شبرا . وفى عام ١٨٩٦م سمى مركز نوى إلا أن في إميلينو ، ذكر فى جغرافيته قرية باسم شبرا رحمة » ، وقال إن اسمها العربي شبرا رحمة والقبطى بروهيبو ، وأنها من ضواحى القاهرة . كها وردت فى قائمة الكنايس وبالبحث \_ يقول محمد رمزى بك \_ تبين أن شبرا رحمة هى بذاتها شبرا الحيمة هذه . . وهى من ضواحى القاهرة .

و ولأن الشيء بالشيء يذكر ، فها دام محمد على هو الذي مهد وبني شارع

شبرا، فإن محمد على ايضاً هو الذى كان وراء تمهيد شارع الترعة البولاقية . . ولكن البداية كانت مختلفة . .

البداية ترعة أمر محمد على باشا بحفرها لرى أراضى ضواحى القاهرة . . ففى عام ١٢٤٢هـ ـ ١٨٢٧م تم حفر الترعة البولاقية هذه ، وقام بهذا العمل الكبير محمود أفندى الميارجى مدير القليوبية والمهندس ثاقب باشا ، وكانت تمتد من منطقة قصر النيل الحالية ؛ أى كان فمها تحت كوبرى ٦ أكتوبر بين فندق هيلتون رمسيس ومبنى الاتحاد الاشتراكى ، ثم تخترق الترعة ميدان عبد المنعم رياض حالياً ، ثم تمر بشارع الجلاء الحالى ، ومن يدقق النظر يجد لافتة هذا الشارع الآن هكذا : « شارع الجلاء ـ شارع المترعة البولاقية سابقاً » أى إن شارع الجلاء بعد ثورة يوليو ١٩٥٧م أطلق على الشارع الذى كان فى الأصل مجرى الترعة البولاقية . . الذى كان فى الأصل مجرى الترعة البولاقية .

ثم يستمر سير الترعة إلى أن تنحرف شيالاً لتدخل إلى شبرا ، وتسير موازية لشارع شبرا الذى شقه محمد على . . وكان الهدف من حفر الترعة البولاقية ، وهى بطول ١٨٣٠٠ متر هو رى أراضى ضواحى القاهرة وبولاق كجزيرة بدران ومنية السيرج وشبرا في غير وقت الفيضان (على مبارك ـ الخطط ج ١٩ ص ٢٣ ـ ٤٤ .

ولماذا حملت الترعة اسم « البولاقية » ؟! لأن المنطقة كلها كانت من قصر النيل حيث قصر بنت محمد على باشا إلى ما بعد رملة بولاق كان اسمها بولاق . . ولم تكن بولاق حتى عصر محمد على جزءاً من القاهرة ، بل كانت من الضواحى . فهى كانت على شط البحر « أى النيل لأن المصرى كان يسمى النيل بحرًا لضخامته واتساعه عن بقية الأنهار التى سمع عنها المصرى » وما بينها ومنطقة الأزبكية حيث قصور الأمراء والبكوات كانت أرضاً زراعية .

وكانت أراضى شبرا والاحظوا « جزيرة بدران » أرضاً زراعية مع منية السيرج ، فكان البد من توفير مياه الرى لها ، فحفر محمد على هذه الترعة . . إلا أن العمران سرعان ما

زحف على كل هذه المناطق، ولم تعد بدران جزيرة ولم تعد شبرا ولا بولاق أرضاً للزراعة، بل للسكن والإقامة . . وكما تم ردم الخليج المصرى عام ١٨٩٦م الذى كان يوفر المياه لأحياء القاهرة من فم الخليج عند سور العيون إلى غمرة . . تم ردم الترعة البولاقية . . لتذهب الترعة ويبقى الشارع ذكرى تقول : كانت هنا ترعة . وكانت هنا أراضٍ زراعية أكلها العمران ، بعد أن كانت توفر لنا ما نأكله !!

وتضخمت شبرا . . وتعددت مناطقها . . واتسعت .

منها شبرا مصر . . وشبرا البلد . . وشبرا المظلات . . وشبرا الخيمة . . وحدائق شبرا التي ذهبت حدائقها ، كها ذهبت حدائق حلوان وحمامات حلوان . . . وحدائق القبة وحمامات القبة وثكنات المعادى وحدائق المعادى . . فقد ذهبت كل هذه الحدائق والحهامات التحتل مكانها العهارات والمساكن . . بعضها عصرى وبعضها عشوائى .

منها مثلاً: قصر زينب هانم بنت محمد على باشا الكبير على شارع شبرا نفسه . وقصر إننجه هانم أرملة محمد سعيد باشا والى مصر ، وقصر النزهة الذى جدده الخديو إسهاعيل وكان يقصده للراحة والنزهة ، وقصر شيكولانى البديع الحافل بالتهائيل النادرة. وفى قصر زينب هانم هذه تزوجت صغرى بنات محمد على من كامل باشا يوم ٢٧ صفر ١٢٦٦هـ ، وتكلف زواجها ٣١٥١٢ جنيهاً بها فيها ثمن مجوهراتها .

وأصبح شارع شبرا تظلله أشجار الجميز واللبخ ، وتتعانق الأشجار لتصنع مظلة خضراء تظلل المارة والمتنزهين ساعة الغروب ، وأصبحت « جهة شبرا » بمزارعها النضرة مكاناً للننزه والرياضة . وكان الماريرى الدواب المطهمة تغدو وتروح أو واقفة في انتظار سيدها ، ويرى العربات الضخمة تجرها الجياد ، تحمل أفراد الأسرة الحاكمة والسراة والأعيان . . ويتقدم تلك العربات القمشجية أي السواس ليوسعوا الطريق أمامها وإتماماً لظاهر الأبهة .

ويعود للخديو إسهاعيل فضل تمهيد مدخل القاهرة الزراعى من عند نهاية شارع شبرا الرئيسى ، وهو المدخل الذى يؤدى إلى محافظات القليوبية والمنوفية والغربية وغيرها. . وكانت كل السيارات التى تريد الدخول إلى هذا الطريق الزراعى تسلك شارع شبرا نفسه ؛ لأن تصميمه كان أوسع شوارع القاهرة وأكثرها استقامة ، ويتحمل حركة المرور المسافرة إلى الوجه البحرى . .

#### •••

واعترافاً بأهمية حى شبرا ، وبعد أن زادت كثافة السكان فيه تم ربطه بقلب القاهرة بخطوط الترام في السنوات الأولى لدخول الترام إلى مصر . . وإذا كان أول خط للترام بدأ في مصر عام ١٩٩٦م ، فإن الشركة البلجيكية التي أنشأت شبكات ترام القاهرة بدأت في تسيير خط من العتبة الخضراء إلى شبرا عام ١٩٠٣م . وفي عام ١٩١٢م كان في القاهرة ٢٠ خطاً للترام ، كان منها لشبرا الآتي : خط رقم ٨ الذي يبدأ من العتبة إلى ميدان الأوبرا إلى ميدان باب الحديد ثم إلى شبرا البلد . وخط رقم ٩ من ميدان العتبة إلى ميدان الخازندار ، عبر شارع كلوت بك إلى محطة باب الحديد ، وينتهي عبر شبرا إلى موض الفرج . وخط رقم ١٦ من ميدان العتبة إلى ميدان الأوبرا إلى مدرسة الصنايع في بولاق إلى روض الفرج . أما خط رقم ١٦ من ميدان العتبة إلى ميدان الأوبرا إلى باب الحديد ، وينتهي عند القسم القديم لشبرا ؛ أي كان يخدم شبرا ٤ خطوط ترام من جملة الحديد ، وينتهي عبد القسم القاهرة ، وكان يخدمها من خطوط الأتوبيس في العام نفسه ١٩٩١م خط أتوبيس ٤ ، الذي يبدأ من ميدان أزبك الواقع بين ميدان الأوبرا وميدان العتبة إلى شبرا ، وخط ١٢ من روض الفرج ، وخط ٢٦ من روض الفرج الم إمبابة .

وتوسعت شبرا وتم شق العديد من الشوارع ، وأهم شوارع شبرا من ناحية نفق شبرا على اليسار ، قسورة على اليمين : الشياشرجي وأرض الطويل وشارع أحمد بدوى . وعلى اليسار ، قسورة الشوام وجزيرة بدران ، وأهم شوارعها شارع جزيرة بدران . زنانيرى . قطة . . السلمي ، وفيها كنيسة ومدرسة الأفرنج الكاثوليك ومدرسة البنات . .

وإذا اتجهنا شيالاً نجد على اليمين شيكولاني حيث القصر القديم، وفي أقصاها

الشرقى نجد مستشفى لورد كتشنر وعزبة محمد هرمس وأهم الشوارع: العطار . . المراحي المعالى . . يلبغا ، وأهم المبانى دير الراهبات ومدرسة البنات للأفرنج الكرجى . . أبو المعالى . . يلبغا ، وأهم المبانى دير الراهبات ومدرسة البنات للأفرنج وأهم شوارعها شارع فؤاد وشارع نشاطى ثم شارع مسرة وشارع مدرسة التوفيقية ، وأهم مبانيها قسم شرطة شبرا ، ومدرسة شبرا الأميرية للبنات ، وكنيسة الأفرنج الكاثوليك ، وكنيسة الأقباط الأرثوذوكس ، ومدرسة التوفيقية . وفي أقصى الشهال الغربى مدرسة شبرا الثانوية الأميرية ، حيث شارع أبو الفرج ، ويلاحظ أن الشوارع كلها تقريبا تتفرع من شارع شبرا نفسه وتتقاطع عليه ؛ أى إن شارع شبرا كان هو العمود الفقرى الذى قام عليه جسم حى شبرا كله .

وشيال تقاطع شارع شبرا مع شارع روض الفرج نجد على يسار شارع شبرا منطقة روض الفرج بعد دوران شبرا ؛ حيث كان مقر كلية الآداب التابعة لجامعة عين شمس قبل انتقالها إلى مقر الجامعة في العباسية ، ومدرسة الأمير فاروق الثانوية الأميرية ، وشارع راتب باشا ثم شارع يعقوب موصيرى إلى أن نصل إلى حدائق شبرا ، ويستمر شارع شبرا .

وعلى يمين الشارع - بعد شارع يلبغا - نجد مسجد الخازندار ، ثم شوارع شيبان . . خارويه . . بحرى القره قول « والقره قول » هو مقر قسم الشرطة ، والذى تحرف إلى «الكواكون » عند العامة . . لنصل إلى عزبة الزهرية ، ثم عزبة على باشا شريف ، بينها تستمر الترعة البولاقية وهى تتجه شرقاً أكثر ، بعد تقاطع روض الفرج ، حيث تنقسم إلى قسمين ، الأول إلى اليمين يحمل اسم ترعة الدكر ، والثاني إلى اليسار يحمل اسم ترعة البولاقية القبلية ، وبينهها منية السيرج ومقام سيدى رمضان ، وتستمر الترعتان إلى أن تتقاطعا مع ترعة الجلادة . ومن أشهر الشوارع على يمين شارع شبرا شارع بابا دوبلو . . حدى . . البراد . . المنظرة .

وبالطبع انتهت الترعة البولاقية من فمها عند نيل القاهرة بين مقر شركة ترام القاهرة

( الآن فندق رمسيس هيلتون ) ومبنى الاتحاد الاشتراكى ؛ ليتحول هذا إلى ميدان عبد المنعم رياض ثم إلى شارع الجلاء . . ويظل القسم من أول شبرا إلى نهايتها يحمل اسم شارع الترعة البولاقية ؛ أى انتهت الترعة وأصبحت مجرد لافتة على شارع !!

ولأن شبرا تدين بإنشائها إلى محمد على باشا ، وتدين باتساعها وتطورها إلى أسرته المالكة أى الأسرة العلوية ، فإننا نجد فى شبرا العديد من المناطق أو الشوارع التى تحمل الساء هذه الأسرة . . فنجد شارع حليم باشا ، وهو عبد الحليم باشا ابن محمد على ، والذى ورث قصر شبرا عن والده العظيم ، ونجد شارع رفعت وهو ابن إبراهيم باشا أى حفيد محمد على ، ونجد شارع سعيد باشا وهو ثالث حكام مصر بعد محمد على نفسه ، ونجد شارع مدرسة التوفيقية . . ومنطقة النزهة حيث كان قصر إسهاعيل . . وشارع الباشا . . والمقصود هنا محمد على نفسه . . ونجد شارع التاج . . كها نجد شارع إنجه هانم أرملة الوالى محمد سعيد باشا .

وبالطبع انتهت معظم هذه الأسياء فى فترة المد الثورى لثورة يوليو ، التى كانت تطارد كل ما له صلة بالأسرة المالكة ، دون أن تدرى أنها بذلك تهدم تاريخاً مازال عالقاً بذاكرة الناس ، بدليل أن هناك التوفيقية . . ومدرسة التوفيقية رغم أن توفيق كان سبة الأسرة المالكة ، وهو الذى استعان بالإنجليز ليخلصوه من الثوره العرابية الشعبية . . ليحتلوا مصر كلها فى عهده لمدة ٧٤ عاماً بالتهام والكهال . . ومازال فى مصر مدينة بورتوفيق وحى التوفيقية وسوق التوفيقية فى قلب القاهرة التجارى !!

وقد تعرض قصر محمد على فى شبرا لعلميات مد وجذر ، وعايش فترات من المهانة والإهمال . . بعد أن عاش عصراً من الزهو والفخار .

إذ مع قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، وبالمفهوم الذى ساد وقتها بفتح القصور الملكية أمام الشعب، وشغلها بالمصالح والإدارات الحكومية. تم فتح قصر شبرا.. وبالمفهوم نفسه، تم فتح قصر عابدين وحدائقه للعامة، وتم شغل حجراته وأجنحته بإدارات الإصلاح الزراعي وإدارة الاستيلاء وغيرها من الإدارات التي نشأت مع الثورة، حتى كاد هذا القصر العظيم ينهار ، ويفقد قيمته كمقر رسمى للحكم فى مصر . . ولولا يقظة تعرف قيمة التاريخ لتم تدمير قصر عابدين تماماً . . تلك اليقظة التى بدأت فى عصر الرئيس الراحل أنور السادات ، الذى أمر بإخلاء القصر من الإدارات التى احتلته واغتصبته وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجنحة القصر . حتى جاء عصر الرئيس حسنى مبارك ، فتم إخضاع القصر لعملية ترميم وإنقاذ شاملة ، أعادت له رونقه وبهاء ، ليس فقط بمجرد ديكورات أو دهانات ، بل إنقاذ البناء نفسه ، والمحافظة على ما فيه من ثروة معارية وأثاثات ورياش لاتقدر بهال حتى أنه كان يعد فى مقدمة أفخم قصور العالم!

وتعرض قصر شبرا للجريمة نفسها ؛ إذ تم شغل أجزاء منه ، ومن حدائقه بكلية الزراعة التابعة لجامعة عين شمس . . ثم بالمعهد التعاوني الزراعي العالى وغيرها من المنشآت . واستمرت هذه الجريمة أكثر من ٣٠ عاماً إلى أن تنبهت الدولة وقررت إنقاذ القصر مما انحدر إليه حاله . واستعادته الدولة ، وبدأت وزارة الثقافة عمليات ترميم وإنقاذ شاملة له ، شملت مبانيه وحدائقه والبركة الصناعية الرائعة التي تتوسطه ، وبدأ القصر يعود إلى بعض ما كان عليه عندما أقامه وعاش فيه منشىء مصر الحديثة : محمد على باشا الكبير .

وربها لايدرى معظم الذين يمرون بالسور الخارجي للقصر طبيعة وتاريخ هذا المكان، أو حتى يدرون ما هو . . وهو الذي لا يفصله عن شط النيل سوى طريق الكورنيش ، الذي يؤدي إلى مدخل طريق القاهرة \_ الإسكندرية الزراعي . وتم به كل يوم آلاف السيارات العامة والخاصة ، وأكثر من مليون شخص يدخلون القاهرة ويخرجون منها كل يوم . وربها لا يعرفون شيئاً عن الذي بناه . . بل الذي بني مصر كلها ونفض عنها ٣٠٠ عام من الانهبار والانحدار تحت الحكم الاستعهاري العثماني ، الذي قضى على الدولة المصرية والاستقلال المصرى ، منذ هزم سلطانها قانصوه الغورى في معركة مرج دابق شهال سوريا . . ثم هزم سلطانها الآخر طومان باي وشنقه على باب زويلة .



شارع شبرا في منتصف القرن التاسع عشر حيث الخيول والحمير والجاموس وعربات الحنطور المفردة والمزدوجة بينها أشجار اللبخ والجميز على الجانبين تظلل الشارع بالكامل .



شارع شبرا كها كان يبدو بعد حوالى قرن على إنشائه . . فالصورة تشير إلى السنوات الأولى من القرن العشرين . ولاحظوا أن طابع البريد كانت قيمته مليمين !!



فسقية قصر شبرا
 وجانب من قصر محمد على في شمرا



مدخل قاعة البلياردو في قصر محمد على بشبرا .



قصر الأمير عمر طوسون فى شبرا وهو حفيد سعيد باشا والى مصر الثالث بعد محمد على الذى شجع الأمراء على البناء فى حى شبرا وأصبح اسم طوسون من علامات الحى كله .

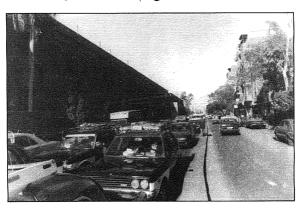

شارع روض الفرج من أهم شوارع شبرا وروض الفرج.



شارع شبرا بعد أن تمت إزالة خطوط الترام وأصبح المرور فيه في اتجاه واحد للقادم من شيال القاهرة . . والمتجه إلى باب الحديد ووسط العاصمة .

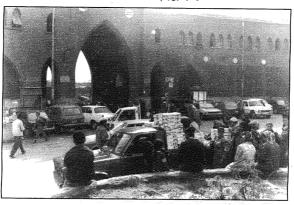

سوق روض الفرج القديم للخضر والفواكه كان من أبرز معالم حى شبرا وروض الفرج ، قبل أن ينقل السوق إلى مدينة العبور .

## الباب الثالث العباسية عمرها .. قبل الدلتا!

هو سهل يرجع تكوينه إلى تاريخ تكوين دلتا النيل ، وهو يمتد من المكان الذي يعرف الآن بميدان الجيش بباب الحسينية إلى الصحراء التي فيها الآن مصر الجديدة ، في الشهال الشرقي من القاهرة ، وكان عرض مجرى النيل يمتد من جبل المقطم شرقاً إلى هضبة أهرام الجيزة غرباً.

وكان مصبه جزءاً من مدينة القاهرة الحالية ، عند سهل العباسية ؛ ذلك أن الدلتا لم تكن قد تكونت بعد ، بل كان بحر الروم « المتوسط » يصل جنوباً حتى جبل المقطم \_ وكان متصلاً بالبحر الأحمر . .

وكان البحر يغمر هذه المنطقة ثم ينحسر عنها في عصور جيولوجية ختلفة ، مما سمح للبحر الطباشيرى وللبحر النيوموليتي بأن يتركا رواسبهها على السطح ، وتكونت طبقات جيرية منها هضبة المقطم . . بينها كانت الصحراء الشرقية والغربية مغطاة بالغابات والأشجار الباسقة ، والدليل على ذلك هو غابة المعادى المتحجرة . .

أى كان البحر المتوسط « الروم » يصل إلى المقطم . . وكان مصب النيل عند هذا السهل . . سهل العباسية .

وقد أدى أخذ الرمال والزلط لمبانى القاهرة الحديثة من هذه المنطقة إلى حفر شريط صحراوى يصل عمقه إلى ٣٠ متراً أو يزيد ، مما سهل دراسة المنطقة ومحتويات طبقاتها . وقد وجدت رواسب نبلية فيها بسمك ١٠ أمتار فى المتوسط ، وعثر وسط الزلط على

الآلات التي تبرهن على توالى صناعات العصر الحجرى القديم ـ واختلطت بها بقايا الحيوانات المعاصرة .

وأظهر البحث الجيولوجي أن هذه الرواسب لا يتأتى وجودها إلا عند مصب النهر القديم ، إذ هناك في هذا السهل - تقف المياه في طريق مجراها ، وتترك رواسبها التي لا يمكنها حملها أبعد من ذلك ، وكان من الطبيعي أن تتجمع هذه الرواسب طوال العصر الحجرى القديم ، حافظة في طبقاتها بقايا الصناعات المعاصرة لكل طبقة .

ويستنتج من ذلك أن مصب النيل القديم قبل تكوين الدلتا الحالية كان في هذا السهل ، الذي يعرف اليوم . . بالعباسية ! في سفح الهضبة الشرقية التي تحد وادى النيل حالياً . وكانت هناك حركة أرضية بطيئة أدت إلى رفع قاع البحر تدريجياً . . وباستمرار هذه الحركة تراجع البحر شهالاً وترك الأراضى المصرية جافة في عصر الأوليجوسين . .

تلك إذًا هي منطقة العباسية . .

فهاذا عن العباسية بعد ذلك ؟!

م عندما بدأ سلطان مصر الظاهر بيبرس تسيير أول محمل حاملاً كسوة الكعبة إلى الأراضى الحجازية عام ٥٧٥هـ كان المحمل يطوف القاهرة وعليه الكسوة التى كانت تقدم للكعبة وكانت أول أمرها تنسج وتعمل فى مدينة تانيس قرب دمياط ـ ثم انتقل عملها وتجهيزها إلى حى الخزنفش فى عهد أسرة محمد على باشا.

عمل كان المحمل يخترق شوارع القاهرة بادئاً من القلعة، وينتهى هذا السير في هذه أنتظقة ، التي كانت تحمل اسم منطقة المخصوة كم ثم أصبحت المنطقة تحمل اسم ميدان الكسوة . وكانت دواوين الحكومة في القاهرة تغلق أبوابها احتفاء بالمحمل والكسوة .

وكان المحمل - ومعه الحجاج - يبيتون ليلتهم الأولى فى منطقة الحصوة هذه ، ثم تنتقل إلى البحر الأهمر حاملاً الكسوة من أيام يبرس إلى أيام فؤاد الأول . . ولاحظوا اسم المنطقة: الحصوة؛ أى المنطقة التي كانوا يأخذون منها الحصى أى الزلط ليقيموا به مبانى القاهرة . .

●● تلك مقدمة لابد منها لندخل إلى تاريخ حى العباسية ، التى يعود فضل إنشائها ، بعداكتشافها ، إلى ثالث ولاة مصر من أسرة محمد على باشا ، بعد المؤسس ، ثم إبراهيم باشا ، ليأتى عباس حلمى الأول ثالث هؤلاء الحكام الولاة لمصر العلوية . .

وعباس الأول الذى تلى فرمان توليته عرش مصر فى القلعة يوم الأربعاء ١٠ المحرم ١٢٥هـ - ١٨٤٨م ، كان يعانى من متاعب صحية صدرية ، وكان الهواء الجاف هو علاجه . وكان ينزل من القلعة مقر الحكم ليتنزه فى الصحراء . . وذات ليلة أعجبه هواء منطقة الحصوة ، فبات فيها ليلة فارتاحت نفسه . وفى تلك الليلة اتخذ قراره بإنشاء الحى الجديد الذى يحمل اسمه إلى الآن . .

ففى ٢٧ ربيع الأول من عام ١٣٦٥هـ ، أصدر الوالى عباس الأول أمراً إلى مدرسة المهندسخانة ، هذا نصه :

" صدر النطق العالى من سعادة أفندينا ولى النعم بإعمال رسم عن بلد مستجدة على اسم دولته جهة الحصوة ، وتحول ذلك عهدتنا . بهذا لزم تعريفه ويلزم تنبهوا ترتيب ما يلزم من طرفكم لأخذ خارطة الأرض ما بين سكة السويس وسكة الخانكة ببعد مقدار ألف متر واحد . والحد الغربي أرض المزارع ، وبعد أخذ الخارطة المقتضية عن ذلك ، وبعدها ينظر في ذلك مجلس المهندسين ، يجرى هندسة وترتيب مايلزم . . » (وهذه الوثيقة ضمن وثائق القلعة دفتر ١٦٨ مدارس عربى ص ١٦٣٧ نمرة ١٨ عمن الديوان إلى مدرسة المهندسخانة ) .

وبعد شهرين بالتهام والكهال ، اتخذ عباس الأول قراراً تنفيذياً جديداً ، عندما أصدر قراره في ٢٧ جمادى الآخرة عام ١٧٦٥ هـ إلى رئيس مجلس الأحكام كان نصه:

« غنى عن التفصيل والبيان أن أبنية موطننا العزيز مدينة القاهرة ليست على الطراز
 الحديث ، وأن المساكن الموجودة فيها قديمة ، ومشرفة على الخراب . وحيث إن البلاد

وما حواليها والحمد لله في أمن وأمان ، وأمراؤها كلهم من أصحاب الثروة واليسار . وحيث إن صحراء الحصوة عتازة بجودة هوائها ، فيجب في هذه الحالة إقامة العمارة سا، والإقامة فيها ، والاستفادة والتمتع من لطافتها وبهائها ، لهذا قد صدرت إرادتنا بعد عودتنا من الآستانة لوضع خرطة وافية لهذه الصحراء وتقسيمها قطعاً أساسية وتوزيعها على أمراء وذوات مصر ليبني كل واحد منهم قصراً فخياً لنفسه . ولكن تحققنا أخبراً أن « بدراوى بك » وواحداً أو اثنين من الأرمن فقط باشروا إنشاء مساكن لهم ، وباقى الذوات والأمراء لمجرد طمعهم في أموالهم أو لأفكار واهية باطلة امتنعوا عن إنشاء القصور . وهل يخفى على هؤلاء الحريصين على أموالهم لهذه الدرجة أن أولادهم وورثتهم كيف يبعثرون الأموال والخزائن المتروكة لهم ، ويتلفونها . لينظروا إلى أولاد المرحوم خورشيد باشا ومحمود بك ، ويتخذوهم عبرة لهم . . أليس إنشاء قصور فخمة لأنفسهم يتمتعون بها في مدة حياتهم ، ويتركونها لأولادهم وورثتهم عند وفاتهم . . أفضل وأحسن من ترك أموالهم النقدية عرضة للضياع في ظرف ساعة وحدة . . وإنها هذا القعود والخمول ناشىء من عجز وقلة اقتدار هؤلاء الذوات والأمراء على فهم الحقيقة . فإذا اعتقدوا أن صرف الأموال على قطعة من الجبل خسارة ، فإني أنا بنفسي جربت هواء الحصوة ، وشعرت بفائدته. فلذلك ولخدمة الصحة العمومة أردت عمارتها بإنشاء الأبنية والقصور سا » .

### وبناء عليه يستمر أمر عباس الأول قائلًا:

« أصدرت أمرى هذا عقب عودتى من الآستانة ، بهذا الخصوص وأقصى مرادى عهارة القطعة المذكورة ، فإذا ذهب أحد إلى خلاف هذه الحقيقة والمعنى ، وصمم أن يبقى أمواله في صندوق لأفكار واهية ، فجزاؤه على الله تعالى . وحيث إنى مصمم على أمرى وإرادتى السابقة ، فيجب على المجلس المباشر أن يحدد مدة وميعاداً لإنشاء القصور اللازمة ، وتبليغ جميع الذوات والأمراء . ومن يتأخر عن الامتئال بعد هذه الإرادة في المدة المعينة ، فعلى المجلس تعيين جزائه ؛ لأن ذوات مصر تعودوا أن يلاقوا المعاملة بالشدة وإنزال الجزاء عليهم ، ولا يدركون معنى انبهار الوجه ولطف المعاملة .

لذلك ـ يقول عباس ـ يجب نشر وإعلان هذا . وعرض النتيجة علينا . وقد حررنا هذا لكم لإجراء إيجابه . . »

● هذا الأمر الذى أصدره الولل الجديد عباس الأول ، بعد أن عاد من الآستانة ؟ حيث قدم الشكر للسلطان العثماني على تعيينه حاكها لمصر ، علينا أن ندرسه بإمعان . وهذا القرار الأول في عهد عباس الأول يعترف بأن مباني القاهرة صارت قديمة ، وإن هواءها لم يعد جيداً ، وهذا لابد من إنشاء حي جديد ، أو بلدة جديدة ، واختار لها الأمراء والذوات ليبنوا فيها . . وحدد المباني بالقصور والبيوت الضخمة ، وقال إن هذا أفضل ما يتركه هؤلاء لأولادهم ، بدلاً من اكتناز المال في الصناديق لتذهب في أي لحظة .

ثم هو يأمر بمعاقبة كل من يخالف ذلك ، بل حدد موعداً لإنشاء هذه القصور . . . أى إن العباسية بدأت في الأصل حياً للقصور . .

#### ● عباس يبدأ بنفسه:

●● وبدأ عباس الأول بنفسه في تعمير وبناء القصور في حي الحصوة . . إذ أقام لنفسه قصر الحصوة ، وكان يقيم فيه عند اعتلال صحته . وهذا القصر زاره فيه فردناند ديليسيبس عام ١٨٥٥م محاولاً إقناعه بحفر قناة السويس ، ووصف ديليسيبس القصر فقال إن به ٢٠٠٠ نافذة . . !

وبنى فى الحصوة ثكنات الجيش لإسكان العساكر فيها ، وبعد عامين بالضبط أى في ٢٧ ربيع الأول ١٢٦٧هـ « ١٨٥١م » ، أصدر الحاج عباس الأول إرادة تقضى بإطلاق اسم العباسية على حى الحصوة ، بعد أن أخذت المبانى المهمة تظهر فيه . .

ثم أقام عباس سراى العباسية ، وبالغ فى تشييدها وسعتها وتحسينها ، وهى السراى التى عرفت باسم « الخمس سرايات » وكانت وما حولها من قشلاقات أقيمت على ربوة عالية لا تصل إليها مياه الفيضان . ولم تكن فى مصر شركة للمياه ، فتم حفر عدة

سواق لنقل المياه بالشواديف من الترع البعيدة صيفاً وشتاة حتى تيسر إتمام تلك المبانى فى وقت قصير ، واستعملت فى مدة ولايته . كها أقام عديدًا من المدارس العسكرية حول سراى العباسية ، وتم شق الطرق بين القاهرة والحى الجديد. .

## ● بدأ منشئاً .. ومات مخنوقاً :

وعباس هذا تولى حكم مصر ، بعد اعتزال جده محمد على فى أبريل ١٨٤٨م ، ووفاة عمه إبراهيم باشا فى ١٠ نوفمبر ١٨٤٨م ، وهو الأول من أحفاد محمد على الذى تولى الحكم ، وهو ابن أحمد طوسون باشا الذى جاء إلى مصر مع أخيه الأكبر إبراهيم باشا فى سبتمبر ١٨٠٥م ، ومعها أخوهما إسماعيل فاتح السودان ، فالثلاثة إخوة: إبراهيم . . وطوسون . . وإسماعيل ، ولدوا فى قولة قبل أن يحضروا إلى مصر . .

وكان أكبر أولاد محمد على الذين ولدوا بمصر ، هو محمد سعيد ، وكان عمره عند وفاة أخيه إبراهيم باشا ٢٦ سنة . .بينها كان عباس بن طوسون عمره ٣٧ سنة فساعده الحظ ، وتولى أريكة مصر .

●● وعباس ولد في مصر . ولم يره والده الأمير أحمد طوسون إلا بعد ٣ سنوات و٥ أشهر و٢٦ يوماً ؛ لأنه ولد أثناء غياب الأب طوسون ، عندما كان قائداً للحملة المصرية على الوهابيين في الحجاز ؛ إذ عاد طوسون إلى القاهرة في ٤ ذى الحجة عام ١٩٣٨هـ ، وسافر إلى الإسكندرية ليرى ابنه عباس ليلة ١٥ ذى الحجة . وفي ليلة الأحد ٧ ذى الحجة ١٣٦١هـ مرض طوسون بقصر برنبال قرب رشيد بالطاعون . ومات الأحد ٧ ذى الحجة ١٣٣١هـ مرض طوسون بقصر برنبال قرب رشيد بالطاعون . ومات بعد ١٠ ساعات ، فغسل وكفن ووضع في صندوق ، وجيء به على سفينة إلى بولاق وشيعت جنازته . واستمر والده محمد على خلف نعشه طول الطريق وهو يبكي \_ لأنه كان من أحب أولاده إلى قلبه إلى أن دفن بالمدفن ، الذي أعده محمد على باشا لأسرته في الإمام الشافعي ، المعروف الأن بحوش الباشا .

ولأن عباساً هذا فقد والده طوسون ، وهو صغير ، فقد رعاه جده محمد على ، وأشرف على تعليمه وتدريبه وإعداده للحكم ، وعينه جده مديراً لإقليم الغربية في ٢٣ ذى الحجة ١٢٤٨هـ وعمره ٢١ سنة و٥ أشهر و٢٧ يوماً ، ثم تولى أمر تفتيش الأقاليم البحرية ( الدلتا ) عام ١٢٥١هـ ، ثم عين مفتشاً على عموم الدواوين فى العام التالى . ويمكن أن يعادل هذا المنصب منصب رئيس الحكومة فى العصر الحديث .

وفى غرة جمادى الأولى عام ١٩٥٤هـ ، عين عباس بعد حصوله على رتبة الميرمران ، كتخدا جناب خديو ، ثم عينه محمد على مديراً للديوان الخديوى ، مع استمراره مفتشاً للدواوين . وسرعان ما عينه محمد على باشا « قائمقام خديوى » فى الشهر نفسه إلى المحرم ١٢٥٥هـ ، وهى مدة سفر محمد على باشا إلى السودان ، أى كان نائباً عن محمد على فى حكم مصر ، خلال غياب محمد على فى السودان .

### وخاطبه محمد على بعد إصداره قراره هذا بقوله :

« لقد فوضت إليك المصالح الجسيمة ، فوليتك على الديوان ، وأمر تفتيش المصالح، لبذل جهدك ، وأنت فى عز المصالح، لبذل جهدك ، وأنت فى عز الشبوبية والرجولية اللتين تؤهلانك لذلك . . » .

وعندما سافر محمد على للاستشفاء في رودس وكريت ثم إلى صقلية ثم إيطاليا ، أصدر محمد على أمراً إلى عباس كتخدا باشا في ٢٧ ربيع الأول عام ١٢٦٤هـ قال فيه :

«سبق أخبرتك بتقدم صحتى يوماً عن يوم . وأنه فى علمك أنى قد وكلتك بالنيابة عنى . ويتحتم عليك القيام بهذا المسند ورؤية الأمور وببذل النفس فيها . وإنى لا أنفك عن التجسس (!!) على أعهال الكل ، فيها يتعلق بإتمام مادة تعداد النفوس «التعداد العام » وإعدام كل من يهمل . . وأنا اخترتك لتهتم ، وإلا إن حصل تراخ فيها منك كانت عين الحهاقة . فيلزم نشر هذا للجميع ، والتشديد عليهم بالاهتهام ونهو ماذكر لتصيروني ممنوناً عند حضورى » . . ووقتها كان إبراهيم باشا يستشفى أيضاً فى نابولى ، وعاد إبراهيم باشا للإسكندرية من نابولى ، ثم وصل إلى القاهرة فى الساعة السابعة من يوم الاثنين ١٣ هادى الأولى عام ١٤٦٤هـ .

وأحيل إلى عباس رياسة المجلس الخاص في ٢٥ ربيع الثاني ١٢٦٤هـ، ثم توجه إلى الحجاز ليؤدى فريضة الحج يوم ٢٧ شعبان ١٢٦٤هـ، ومن يومها كان يحرص على أن يوقع قراراته باسم : الحاج عباس الأول.

ومات عَمه إبراهيم باشا وللى مصر فى ١٤ ذى الحجة ١٢٦٤هـ، الموافق يوم ١٠ نوفمبر ١٨٤٨م وعمره ستون سنة هلالية ، وكان عباس مازال فى الحجاز .

### ● عباس والياً على مصر:

● وبادرت الدولة العلية بإرسال فرمان تولية عباس ، وثل الفرمان في القلعة في احتفال فخم ، حضره كبار أركان الحكومة وأمراء الجيوش والأعيان يوم الأربعاء ١٠ المحرم ١٠٦٥هـ ، وبعد ذلك سافر عباس من القاهرة متجهاً إلى الآستانة ؛ ليشكر السلطان ، فوصل للإسكندرية يوم ١٣ من المحرم ١٢٦٥هـ ، وأبحر منها بعد يومين ليصل إلى الآستانة أوائل شهر صفر ، ثم عاد إلى مصر في ربيع الأول . وكان يدير أمور مصر طوال الفترة من وفاة إبراهيم إلى عودة عباس من الآستانة الكتخدا قوله لى عمد شريف باشا « الذي عين في ٢٩ شعبان ١٢٦٤هـ إلى ٢٩ رجب ١٢٦٦هـ » وكان أكبر موظف في الدولة ، وكان يتصرف في أمورها حسب إرادة الولل ، وكان قبلها والياً على ولايات الشام زمن محمد على باشا .

ولم يكن عباس كجده أو عمه إبراهيم باشا . وشهد عصره انتكاسة لمشروعات جده الكبير ، فأغلق الكثير من المدارس ، واستدعى البعثات من أوروبا ، وأغلق دار الصناعة ، وسرح معظم ضباط وجنود الجيش ، وتخلص من بعض سفن الأسطول .

واختلف عباس \_ من الأيام الأولى لحكمه \_ مع الأمراء وكبار رجال الدولة ، خصوصاً الذين خدموا جده حتى أنه أبعد معظمهم عن مصر ، ومنهم من سافر إلى تركيا ، وأهمل الاكتشافات فى السودان ، وأوقف جميع السفن عن الحركة وأمر عساكر البحرية بالعمل فى مد الطريق الحديدى بين الإسكندرية ومصر . . وتعطلت أعمال دار الصناعة . . وألغى مدرسة الألسن . . ونفى رفاعة الطهطاوى إلى الخرطوم . . ووقع

النفور بينه وبين عمه الأمير سعيد باشا ، الذى كان قائداً للأسطول حتى أن عباس أمر بتكسير واحدة من أهم سفن الأسطول المصرى ، وهى الغليون « المنصورة » ، بعد أن تم إصلاحها وتجهيزها .

ولكن له مع ذلك الكثير من الأعمال الجليلة ؛ ففى عهده تم بناء القناطر الخيرية ١٢٦٧هـــ ١٨٥١م ، التى بدأ العمل فيها عام ١٢٦٣هـ ، وأمر بإنشاء طريق مستقيم بين بنها ومصر « القاهرة » ، وغرس الأشجار على جانبيه إلى قصره فى بنها . ومن بنها إلى بركة السبع ومنها إلى طنطا ثم إلى كفر الزيات ، وتولى الإشراف عليه المهندس المصرى بهجت بك ؛ أى إنه وضع أساس وبدايات طريق القاهرة ــ الإسكندرية الزراعى الحالى . .

●● وفى عهده اشتركت مصر فى حرب الروسيا التى عرفت بحرب القرم بجانب تركيا « ١٢٦٩ هـ ١٨٥٣ م » ، عندما أرسل أسطولاً مصرياً و • ٢ ألف مقاتل ، كها تم فى عهده وضع حجر أساس الجامع الأحمدى فى طنطا . وعقد مع المهندس ستيفنسون عقداً لمد أول خط للسكة الحديدية فى مصر من الإسكندرية للقاهرة . . ومن القاهرة للسويس نظير • ٥ ألف جنيه ، وتم فى عهده ـ قبل وفاته ـ مد • ٧ ميلاً من القبارى إلى دمنهور إلى كفر الزيات . .

ولكن يؤخذ على الولل عباس الأول أنه فرط في كثير من آثار مصر ؛ إذ قدم كميات كبيرة من هذه الأثار هدية لدول أوروبا ، وفي مقدمتها النمسا .

هذا ، وقد أقام عباس عديدًا من العبائر ، إذ بنى قصراً على ضفاف النيل فى بنها ، بعيداً عن المدينة ، وهو القصر الذى قتل فيه ليلة ١٤ يوليو ١٨٥٤م ، وبنى قصر العتبة الزوقاء بعد أن اشترى قصر العتبة الخضراء من أسرة الشرايبى . . كما بنى قصراً فى الحلمية (نسبة إليه لأن اسمه الكامل عباس حلمى باشا ، وأطلق اسم الحلمية على حى قوصون فى ٢٧ ربيع الأول عام ١٢٦٧هـ . . بعد أن أطلق اسم العباسية على منطقة الحصوة ، كما أنشأ قصراً فى الخزنفش . . ) ، وأقام عباس وجدًّد عدة مساجد وأسبلة . . ومهد الطريق بين القاهرة والسويس بالحجارة . .

● واختلف الرواة فى تفاصيل مصرع عباس الأول ؛ إذ تم التواطؤ مع غلام من خدم سراى بنها يدعى عمر وصفى ، وكان حراسه اثنين أحدهما شاكر والآخر عمر . وفتحا الباب فدخل الإيج أغاسيه على الأمير عباس ، وهو مستغرق فى نومه ، ولما أرادوا الفتك به استيقظ ، ولما اكتشف مؤامرتهم حاول الهرب . ولكن الخائن عمر وصفى منعه وأعاده إليهم ، فتكاثروا عليه وقتلوه ، وأوعزوا إلى الغلامين بالهرب لتتم الحيلة ؛ فهربا . وكتم الباقون الخبر إلى اليوم التالى . . ولما لم يستيقظ عباس فى موعده ، دخل عليه أحمد يكن باشا والكتخدا إبراهيم الألفى بك ، فوجداه مقتولاً فأخفيا الخبر ونقلا الجنة إلى القاهرة فى عربة ، ودفن فى اليوم التالى .

وحاول رجال عباس استدعاء ابنه إلهامى باشا من أوروبا ، وتعيينه بدلاً من عمه الأمير سعيد ولو بالقوة. ولكن محافظ الإسكندرية إسهاعيل سليم باشا أبلغ سعيد بالمؤامرة ، وكان مقيماً بقصر القبارى ، فذهب معه إلى قصر رأس التين وأعلن الأمر رسمياً ، وأطلقت المدافع . وسافر سعيد إلى القاهرة بصحبة أمراء العائلة ، وتدخل أحمد رفعت لصالحه ، وصعد سعيد إلى القلعة وتمت رسوم التولية يوم ٢٠ شوال ١٢٧٠هـ ؛ أى بعد يوم واحد من مقتل عباس فى بنها يوم ١٩ شوال .

ويقال إن نازلى هانم \_ ابنة محمد على \_ وعمة عباس ، كان لها دور فى مؤامرة التخلص من ابن أخيها هذا ، وتمت الجريمة ليلة ١٤ يوليو ١٨٥٤م الموافق ١٩ شوال ١٢٧٠هـ ، وتم نقل جثمانه إلى قصره بالحلمية .

## ● الوالى سعيد باشا يتوسع في العباسية:

وتولى محمد سعيد باشا حكم مصر ؛ ليواصل ما فعله ابن أخيه عباس ، وذلك بالتوسع فى الإنشاءات بحى العباسية ، فأنشأ ثكنات للجيش بالحى الجديد ، وأنشأ المدرسة التجهيزية بالعباسية عام ١٨٦٣م ، التى نقلت بعد ذلك إلى درب الجماميز عام ١٨٦٨م ، وعرفت بالخديوية .

● ثم جاء عصر إساعيل الذي تولى عرش مصر ، بعد وفاة عمه سعيد باشا يوم ١٨ يناير ١٨٦٣م ـ ٢٧ رجب ١٢٧٩هـ ، وعمره ٤٢ سنة ، ومدة حكمه ثمانى سنوات وتسعه أشهر وستة أيام ، ودفن سعيد بمسجد النبى دانيال بالإسكندرية .

و إسهاعيل هو ثانى أبناء إبراهيم باشا ، والآخران هما : أحمد رفعت ، ومصطفى فاضل .

وقد أدرك إساعيل أهمية موقع حى العباسية للتوسع فى مشروعاته وإنشاءاته العسكرية ؛ لقربها من الصحراء اللازمة لتدريب قواته ، فأنشأ بها مدرسة البيادة «المشاة» عام ١٨٦٤م ، وكان عدد تلاميذها عند الإنشاء ٤٩٠ تلميذاً . . ومدرسة السوارى «الفرسان » عام ١٨٦٥م . . ومدرسة الطوبجية « المدفعية » عام ١٨٦٥م . . والهندسة الحربية ، ثم مدرسة أركان الحرب . . ومدسة الرى والعبارة عام ١٨٦٦م بسراى الزعفوان « بالعباسية أيضاً » التى نقلت بعد ذلك إلى سراى درب الجاميز ، ثم إلى الجيزة ، وهو الذى أنشأ قصر الزعفوان بالعباسية ، وسمى بهذا الاسم لكثرة زراعة نبات الزعفوان بالمنطقة .

واشترى إسباعيل باشا قصر الحصوة بالعباسية الذى أقامه عباس ، وآل إلى ابنه إلهامى باشا ، ووهبه إلهامى باشا ، ووهبه إلهامى باشا إلى والدته فى ١٢ جمادى الآخرة ١٢٨٧هـ ، بالأمر الكريم الصادر من الخديو إسباعيل إلى محافظ مصر . .

وفى عام ١٨٦٥ مـ ١٢٨٢هـ ، مد إساعيل السكك الحديدية من القاهرة إلى العباسية - ومن العباسية إلى القبة ، ونظم مسابقات للخيول فى ميدان العباسية الذى حوله إلى ميدان للسباق ، وكان يحضرها بنفسه ومعه الأنجال والمأمورون والقناصل والمتفرجون (فى يناير ١٨٦٨م).

وكانت جريدة الوقائع تنشر تفاصيل هذه السباقات وأسياء الفائزين ، وكانت تجرى مراهنات على هذه السباقات ، وتنشر أسياء الخيول الفائزة ، وكانت معظم هذه الحيول. . عربية .

وفى عصر إسياعيل أيضاً ، تحولت العباسية إلى ميدان للرماية والاحتفالات الشعبية بعيد ميلاد الخديو ( ٣ نوفمبر ) . وفى ١١ شوال ١٢٨٥هــ ١٨٦٩م ، وهب الخديو إسماعيل إلى إسماعيل صديق ( المفتش »، ناظر المالية المنزل الكائن بالحصوة (العباسية) المشترى من الخواجة يوسف ميخائيل الصراف .

●● ولحى العباسية تاريخ عسكرى حافل ؛ إذ خلال بداية الثورة العرابية عقد • • • نصابط مؤتمراً عسكرياً بالعباسية يوم ١٨ فبراير ١٨٧٩م ، ثم خرجوا بعده فى مظاهرة عسكرية إلى شوارع القاهرة ، واشترك مع الضباط طلبة المدارس العسكرية والجنود ، ومعهم ثلاثة من أعضاء مجلس شورى النواب ، وتوجهوا إلى مقر وزارة المالية فى لاظوغلى ، يقودهم البكباشي لطيف سليم . . وأمسكوا بنوبار باشا ناظر النظار «رئيس الوزراء بتعبير ذلك العصر » ، وأمسكوا أيضاً بالمقتش الأجنبي «الوزير» ويلسون عند خروجها من مقر وزارة المالية وضربوهما ضرباً مبرحاً .

وفى اليوم التالى سقطت حكومة نوبار « أول رئيس للوزراء في مصر » ، وكانت المظاهرة تعبيراً عن الوفض الوطني لوجود التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية . .

#### ● الإنجليز .. يحتلون العباسية:

ولأن العباسية كانت منطقة عسكرية بحكم تمركز الجيش المصرى الحديث فيها ، وفيها معظم المدارس العسكرية ، ومنها مدرسة الضباط « الكلية الحربية » . . كانت بريطانيا حريصة على احتلالها ، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية بريطانية ضخمة ، كرمز للاحتلال ، كها احتلت القلعة كرمز للسيطرة البريطانية على العاصمة . . وتناثرت قشلاقات الجيش البريطاني في المنطقة كلها ، ومعها قشلاقات البوليجون « الجيش البريطاني » ، واحتلت هذه القوات قشلاقات عباس حلمي ، وعبد المنعم، واتخذوا فيها نادى الجيش البريطاني . .

وتحول مكان كلية الشرطة في العباسية إلى معسكر إنجليزي أيضاً . . وفي موقع برج مصر للسياحة والمكتب العربي للتصميهات ، كانت تقع قشلاقات الزعفران للجيش .

ومعسكر آخر في شارع فخرى عبد النور الآن . . ومعسكر آخر مكان وزارة الكهرباء الحالية ، وكانت تتوسط هذا المعسكر إدارة الجيش البريطاني ومقر القيادة . .

وكان المدف من وضع قوات الاحتلال فى هذه المواقع أن تكون قريبة من العاصمة ؛ لتكون أداة للتهذيب والضرب والقمع . . بجانب تمركز جزء من قوات الاحتلال فى قشلاقات قصر النيل ، على بعد خطوات من قصر الحكم فى عابدين . وكما وضعت قوات البوليس الحربى البريطاني فى ميدان باب الحديد ، عند بداية شارع الجلاء الآن ، أى فى موقع عهارة مصر للتأمين وهيئة الصرف الصحى نفسها، وبجوار سجن الأجانب أمام جامع أولاد عنان « جامع الفتح الآن » .

●● وتم وضع حى العباسية تحت الاحتلال الإنجليزى المباشر ، ليس فقط بالمعسكرات ، ولكن بالوجود النفسى ، إذ أطلقت السلطة الإنجليزية أساء إنجليزية على شوارع ومناطق العباسية . فعند تقاطع ميدان العباسية الآن مع امتداد شارع رمسيس ، أطلقوا على هذا الشارع اسم ولسلى ، وهو الجنرال الذى حطم جيش عرابى . ونجد شارع جرانفيل – امتداد شارع السرايات \_ وهو الشارع الذى أطلق عليه مصطفى النحاس ، اسم الثائر والمناضل الوطنى فخرى عبد النور على يسار كلية الشرطة . وشهال شارع ولسلى كان يقع شارع بولك ، ثم بعده بقليل شارع درومر . ونجد شارعاً رئيسياً بحمل اسم كتشنر سردار الجيش ، ويتقاطع معه شارع مكسويل الذى يتقاطع معه من الناحية الخرى مع طريق السويس القديم . ويتقاطع معه من الناحية الأخرى شارع ستيفانسو ، وهذه الشوارع كلها محلها الآن سوق القاهرة الدولية . . أى بجاورة تماماً من الشال لمستشفى الأمراض العقلية .

أى إن المنطقة الواقعة بين شارع الخليفة المأمون غرباً من ميدان العباسية حتى منطقة سوق القاهرة الدولية وملاعب الاستاد وغيرها ، كانت مستعمرة عسكرية بريطانية ، ومقراً لمعسكرات الجيش البريطاني .

وكان مكان وزارة الكهرباء وشركاتها ومصلحة الأحوال المدنية و المحكمة الحالية عند تقاطع الشارع مع شارع الخليفة المأمون . . كانت هنا مساكن عائلات جيش الاحتلال .

### • العباسية .. ومستشفى المجاذيب:

وأصبحت العباسية \_ ربها بسبب جوها الطيب وهوائها الصحى \_ مقراً للكثير من المستشفى المستشفى الأمراض العقلية أقيم مستشفى المحميات . . وغير بعيد عنهها ، ولكن جنوباً أقيم المستشفى الإيطال . . و المستشفى الويانى . . و المستشفى الويانى . . والمستشفى الفيان . . والمستشفى الفيان . . والمستشفى الفيان . . والمستشفى الفرنان .

أما منطقة شرق العباسية فلها شأن آخر ؛ إذ في ميدان عبده باشا الآن نجد مدرسة إسباعيل القباني الثانوية ( العباسية سابقاً ) ، وكانت هذه المنطقة خالية تماماً من أي مبان أو منشآت . وكان آخر العمران هو شرق شارع السرايات ، وكانت المنطقة بين شرق شارع السرايات وشارع السرجاني خالية تماماً ، إلا أن فيها المستشفى الإيطالي والمستشفى اليوناني . ولم تكن مدرسة العباسية الثانوية نفسها قد أقيمت ، وكانت هذه المنطقة تعرف باسم ميدان مولد النبي ، حيث الحصوة القديمة ، الاسم القديم لكل المنطقة وحتى مابعد شارع السكة البيضة ومخزن وورشة شركة الترام ، ومساكن عال الدريسة .

وتم تعمير منطقة شارع السرايات الحالية ، فأقيمت فيها مدرسة الصناعات الزخرفية ، التي أصبحت مقراً لكلية الهندسة التابعة لجامعة عين شمس الحالية ، وغيرها من المنشآت التي أبرزها كلية الشرطة وملاعبها . .

وكانت العباسية مجرد منطقة صغيرة ، تحدها من الشهال الشرقى منطقة الوايلية الصغرى ، والحسينية من الجنوب ، وشارع الوايلية الصغرى وشارع غربى القشلاق وشارع العباسية نفسه . كان كل ما في هذه المنطقة : قبة الفداوية . . وشارع مدرسة ولى العهد . . وشارع محمد بك رفعت . . وشارع القره قول . . وشارع ماهر باشا . . وشارع السيدة فاطمة النبوية . . وعلى ناصيته قسم شرطة الوايلي .

 وامتد العمران في حي العباسية . . وتسابق الناس في سكني المنطقة لرخص إيجارها وانخفاض سعر الأرض فيها . . وتوسعت الحياة في المنطقة ، وصارت سكناً للأغنياء ، الذين أقاموا البيوت الجميلة وأحاطوها بالحدائق الصغيرة .

ولكن هذه المنطقة وكل العباسية ، تعرضت لنكسة سكانية كبيرة ؛ إذ بسبب قربها من معسكرات الجيش البريطاني ، كانت تتعرض للغارات التي كانت تشنها طائرات قوات المحور : الألمان والطلاينة . . فهرب الناس من المنطقة ، وأقاموا في مساكن بعيدة عنها إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية . . ليعود السكان إليها ، وتتوسع لتصبح العباسية من أكبر أحياء القاهرة المحروسة .

●● ولا يمكن أن ننهى الحديث عن حى العباسية ، دون ذكر أكبر شارعين فيه . واللافت للنظر أنها \_ كليها \_ يحملان اسم منشىء الحى كله : الولل عباس الأول . أول الشارعين هو شارع العباسية نفسه . . وثانيها شارع رمسيس الحلل ، الذى حمل أول ماحل اسم : عباس . . فها حكاية الشارعين ؟!

#### و شارع العباسية:

فى بداية القرن العشرين ، كان شارع الأمير فاروق ( الجيش الآن ) يبدأ من ميدان العته إلى أن يصل إلى مدرسة باب الشعرية \_ ويتقاطع مع شارع الخليج المصرى ، ثم يستمر شارع الأمير فاروق شهالاً بشرق إلى أن يتقاطع مع شارع السبع والضبع عابراً زرع النوى فى الوسط ، بينها على اليمين حى الحسينية . ويتقاطع الكل عند باب الحسينية، مع شارع العباسية ، ومع شارع البيومى ، الذى هو امتداد شارع الحسينية .

وعند باب الحسينية من اليمين ، نجد أول شارع سبيل الخازندار ، وشارع عبده الحامولى . وعندما يتقاطع شارع العباسية الذي ينسب إلى منشىء الحي « عباس باشا » مع شارع السرجاني ، وعند شارع السرايات يميناً وعبده باشا يساراً ، ينطلق شارع العباسية في مساره ، فيكون قسم شرطة الوايلي على اليمين ، ثم قبة الفداوية على اليسار.

ونجد في شرق هذه المنطقة من الجنوب إلى الشيال شوارع: ريدان ، الأمراء ، يشبك، عظيم الدولة ، وشارع مدرسة البوليس .

وعندما تقرر نقل تمثال رمسيس الثانى من مرقده فى الطين ، عند قرية ميت رهينة فى بداية عهد ثورة ٣٣ يوليو إلى ميدان باب الحديد ( ميدان نهضة مصر ) ، وتقرر نقل تمثال نهضة مصر إلى الجيزة أمام جامعة القاهرة . . عندها أصبح اسم الشارع شارع رمسيس ؛ الذى يفكرون فى نقل التمثال منه من ميدان رمسيس محافظة عليه من عوادم السيارات .

ترى إذا حدث ذلك هل يظل الشارع والميدان يحملان اسم رمسيس ، أم يتغير. ؟ إذ مازال العامة يطلقون اسم البطل إبراهيم باشا على الميدان ، الذى يتجمل بتمثاله ممتطياً جواده ، والذى يطلق عليه العامة الآن أحياناً اسم : ميدان الأوبرا ، رغم أن الأوبرا بعد أن احترقت عام ١٩٧١م ، أعيد إقامتها فى مدخل أرض الجزيرة عند كوبرى قصر النيل ، مكان أرض المعارض القديمة ، التى نقلت إلى مدينة نصر فى الستينيات.

وفى أقصى الشرق وموازياً لشارع العباسية، نجد شارع جرنفيل « فخرى عبدالنور بك ، ونجد شرق شارع السرايات المستشفى اليوناني ، ثم المستشفى الإيطالي ، إلى أن نصل لشارع السكة البيضة . . أما غرب شارع العباسية فنجد شارع عبده باشا عند تقاطعه مع شارع السرايات ، ثم شارع السيدة فاطمة النبوية ، فشارع ماهر باشا ، فشارع القره قول ، ثم شارع محمد بك رفعت ، إلى شارع مدرسة ولى العهد من شارع العباسية عند قبة الفداوية ، ثم الوايلية الصغرى حتى شارع غربى القشلاق . .

### ● شارع رمسیس:

وهو الشارع الغربى الرئيسى الموصل إلى حى العباسية ، وهو يبدأ من ميدان عبدالمنحم رياض \_ قرب ميدان التحرير حالياً \_ ويمتد إلى باب الحديد ، ويتقاطع مع شارع الخليج عند منطقة غمرة إلى كلية الإرسالية الأمريكية للبنات ، بعد دير الراهبات ومدرسة البنات الأفرنج الكاثوليك . وتكون شرق كل هذا منطقة السكاكيني ثم شارع النزهة ، فشارع الشرفاء ، فشارع بين الجناين ، فشارع الوايلية الصغرى .

ويستمر شارع رمسيس إلى أن يصل إلى قرب شارع غربى القشلاق ، عابراً كاتدرائية الأقباط وكنيسة الأنبا رويس ، وكنيسة بطرس باشا غلى على اليسار . وعلى يسار كل هذا نجد منطقة المحمدى ، إلى أن يصل إلى سراى الزعفران ؛ حيث مقر جامعة عين شمس الآن ، وبذلك يصل شارع رمسيس \_ هنا \_ إلى أول شارع الخليفة المأمون ، ويتقاطع مع شارع العباسية عبر الميدان الذي يحمل أيضاً اسم منشىء الحى كله : مبدان العباسية .

●● وشارع رمسيس هذا تعددت الأساء التي أطلقت عليه . . كان اسمه في البداية : شارع عباس الأول « منشىء الحي كله » ، وبعد زواج الملك فؤاد من نازلي صبرى ، أصبح اسم الشارع : شارع الملكة نازلي . إلى أن أخطأت في حياة وحكم ابنها الملك فاروق ، وهربت من مصر مع ابنتها الأميرة فتحية إلى أمريكا ، فقرر مجلس البلاط الملكي عقابها ، فتحول اسم الشارع من شارع الملكة نازلي إلى شارع الملكة فقط، ثم سرعان ما أصبح اسمه شارع نهضة مصر ؛ نسبة إلى تمثال نهضة مصر ،

الذى كان المثال العظيم محمود مختار قد صممه وأقامه فى ميدان باب الحديد ، ليستقبل القادمين إلى القاهرة من كل أنحاء مصر بالقطار . . وأحياناً كان يطلق على الشارع السماء شارع النهضة فقط . .

●● وفى حى العباسية أكثر من قبة . . . هناك مقابر العباسية ، وهناك فى شارع رمسيس قبة حديثة أمام مستشفى الدمرداش وأمام مستشفى دار الشفاء . . فى هذه القبة تم دفن أحمد باشا ماهر رئيس الوزراء الذى قتله محمود العيسوى المحامى فى البهو الفرعونى بمجلس النواب مساء يوم ٢٤ فبراير ١٩٤٥ م . . وأيضاً تم دفن صديقه وزميله وخليفته فى زعامة الحزب السعدى : محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء ، بعد أن اغتاله عبد المجيد حسن فى داخل وزارة الداخلية يوم ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨م .

أما القبة الأخرى . . . فتقع فى شارع العباسية ، وهى قبة الفداوية بين شارع العباسية شرقاً ومنطقة الوايلي غرباً . .

وقبة الفداوية لها حكاية تروى . .

فقد كانت المنطقة الممتدة من العباسية إلى الحسينية فى القرن التاسع الهجرى ـ الحنامس عشر الميلادى ـ تحتوى على مقابر وعدة دور. . وفى عام ١٤٧٩هـ ـ ١٤٧٩م أمر الأمير يشبك من مهدى بإزالة هذه القبور والدور ، وغرس مكانها حدائق غناء وحفر بثراً عظيمة فوقها أربع سواق ، وأنشأ مناظر للنزهة وحوضاً كبيراً وقبة كبيرة أمامها بساتين ومشاتل . وأنشأ قبلي هذه القبة تربة كبيرة ، ألحق بها مساكن يجرى فيها الماء إلى المزارع ، حتى صارت المنطقة من أبهج المنتزهات ، كها يقول حسن عبدالوهاب فى كتابه العظيم : تاريخ المساجد الأثرية .

ويصف السخاوى هذه المنشآت ، فنفهم من قوله أنها تمت في حياة الأمير المملوكى يشبك ، بينها يقول ابن إياس فى حوادث شهر ذى القعدة ٨٨٤هــيناير ١٤٨٠م و إن الأمير يشبك شرع فى بناء القبة التى أنشأها فى رأس الحسينية ، وخرب عدة قبور كانت هناك ، ثم أنشأ بهذا المكان غيطانا وبجارى وسواقى ، وقصد أن يجعله من جملة متنزهات القاهرة ، ولو عاش لفعل ذلك ، فجاءت القبة من محاسن البناء في ذلك ، المكان » .

ثم عاد فذكر ابن إياس فى حوادث عام ١٤٨٦هـ ـ ١٤٨١م أن السلطان قايتباى عاين قبة الأمير يشبك الدوادار ، وأمر الأمير تغرى بردى الاستادار بأن يكمل عهارتها لأن الأمير يشبك مات ، ولم يتمها » ، وفى هذه دلالة على أن الأمير يشبك توفى قبل أن يتمم بناء هذه المجموعة . .

ولم يعد باقياً من هذه المنشآت سوى هذه القبة العظيمة المربعة ، وطول ضلعها ١٩,٩ متر ، وهى تعلو دوراً أرضياً مكوناً من ثلاث قاعات مستطيلة مغطاة بقبوات . ويتوصل إلى هذه القبة من باب فى الجدار القبلى ، عتبته على ارتفاع ٢٥,٥ متر من مستوى الأرض حولها . وبناء القبة الخارجي بسيط ، عبارة عن قاعدة حجرية تعلوها قبة مبنية بالطوب لها طراز خاص . . أما من الداخل فقد كانت الجدران مغطاة بوزرة رخامية بارتفاع ٥,٣متر .

وهذه القبة ، وإن كان منشؤها هو الأمير يشبك من مهدى ، إلا أنه كتب عليها اسم سيده الملك الأشرف قايتباى ؛ حيث يقرأ على جانبى الباب القبلى « أمر بإنشاء هذه القبة المباركة سيدنا ومولانا السلطان المالك المشرف أبو النصر قايتباى أعز الله أنصاره بمحمد وآله وسلم » .

وقد ظلت هذه المنشآت عامرة حتى القرن الثانى عشر الهجرى ، فقد زارها الرحالة عبد الغنى النابلسي عام ١١٠٥هـ ١٦٩٣م ووصفها ، فقال : « زرنا جامع اليشبكية نسبة إلى يشبك من مهدى فصعدنا إليه ، فإذا هو جامع عظيم في أحسن ترصيف وأقوم وأكمل بنيان وأجل إتقان وبجانبه مساكن وقصور وبيوت . وهناك بركة كبيرة يستخرج إليها الماء بالمدار « السواقي » . وفي جانبها قصر مطل عليها بشبابيك ينطلق منها البصر في فسيح تلك الاقطار »

أى إن هذه المنطقة كانت معمورة بالقصر والمباني والمتنزهات في القرن السابع عشر الميلادي .

وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح هذه القبة ، وأحدثت لها باباً فى الجهة الشرقية وذلك عام ١٨٩٩م ، وكان أمام الوجهة الشرقية قطعتا أرض يشغلها مقهى ومركز للدخولية ، أى إدارة جباية الضرائب على كل ما يدخل القاهرة من حبوب وخضروات وفواكه وصناعات. وبلغ إيرادها عام ١٨٨٣م حولل ١٦٨٠٤٧ جنيها !! ثم قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإزالة المقهى ومركز الدخولية ، وأخلت كل ما حول القبة ، ووضعت لوحة تذكارية تحدد موعد ترميم القبة عام ١٣١٧ه . ومع سكان العباسية شهد محافظ مصر ماهر باشا ، وسعادة لطيف باشا سليم رئيس شرف المحكمة المختلطة إعادة الصلاة إلى القبة . . .

وفى عام ١٩٠٧م قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح منبر مسجد كاتم السر بدرب الجاميز ، وطعمت حشواته بالسن والأبنوس . وبناء على اقتراح هرتس باشا تم وضع هذا المنبر بالقبة ، لأن صناعته تتفق وعصر بناء القبة .

## ● ولكن من هم الفداوية الذين تحمل هذه القبه أسهاءهم ؟!

الفداوية هم طائفة من الإسماعيلية ، من الشيعة المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ، وكانوا يقيمون بقلاع الدعوة فى الرصافة والخوابى ومصياف والقدموس والكهف وغيرها .

ويقول ابن فضل الله العمرى فى كتابه « مسالك الأبصار » إن الفداوية يعتقدون أن كل من ملك مصر كان ظهيراً لهم ، ولذلك يرون إتلاف نفوسهم فى طاعته . وكان لمسايعتهم هذه لملوك مصر أثر كبير فى إرهاب أعدائهم . وكان من تقاليدهم أن من جبن عن أداء رسالته أو هرب . . قتله أهله ، ولا يبالى الفداوى \_ الفدائى \_ أن يؤدى رسالته ولو قتل بعدها .

وكانوا يسمون كبيرهم : مقدم الفداوية أو شيخ الفداوية . وفى القرن الثامن الهجرى ـ الرابع عشر الميلادى عرفوا بالمجاهدين ، وأطلقوا على كبيرهم : أتابك المجاهدين ، ويعرفون فى بلادهم بالإسهاعيلية ، وفى بلاد الفرنج بالحشيشية ، وعند أهل الأقاليم بالفداوية .

و إلى القرن ١٨ الميلادي كان يطلق لقب الفداوية على الأشداء من الرجال. .



عباس حلمي باشا الأول والى مصر منشئ حي العباسية وكذلك حي الحلمية.



الخديو إسهاعيل بالزى الرسمى وكامل النياشين بعد أن حصل على الفرمان العثماني بأن يتولى أكبر أبناء الباشا حكم مصر. وهو الذي أنشأ قصر القبة في العباسية .



على باشا مبارك وزير الأشغال الذي حول أفكار الخديو إساعيل إلى شوارع وأحياء وقصور وتماثيل . . هي قاهرة إساعيل .



قصر الزعفران أنشأة الخديو إسهاعيل وأصبح الآن مقرًا لإدارة جامعة عين شمس \_ إيراهيم باشا سابقاً \_ في حي المباسية .

# الحلمية .. والوالى القتيل!

ترك عباس حلمى الأول ذكرى أليمة فى تاريخ مصر الحديث . . فهو ابن طوسون باشا الابن الأثير عند والده محمد على باشا الكبير . . فقد كان لمحمد على أولاد ذكور أبرهم إبراهيم باشا قائد جيوشه ، وساعده الأيمن فى فتوحاته فى المورة ( اليونان ) والشام ، والحجاز ، واليمن . . وإسهاعيل الذى تولى فتح السودان مع محمد بك الدفتردار ، ومات محتوقاً بفعل مؤامرة دبرها الملك نمر ملك مملكة شندى عند التقاء النيلين الأبيض بالأزرق . . وطوسون الذى قاد الجيش المصرى لمواجهة الحركة الوهابية فى الجزيرة العربية ومات شاباً . . وسعيد الذى أصبح والياً على مصر ، وعبد الحليم . . وآخرون بعضهم مات صغيراً مثل الأمير محمد على الصغير . .

وخطيئة عباس الكبرى التى لا تغتفر أنه أجهض الحركة الإصلاحية التى بدأها جده محمد على الكبير ، عندما أوقف إرسال البعثات ، وأغلق عديدًا من المدارس ، والمصانع ، وأنقص عدد الجيش ، وأوقف التوسعات فى الصناعات الحربية والمدنية . . ويكفى أنه لقى جزاءه عندما مات مقتولاً فى قصره فى مدينة بنها . .

ورغم هذا سيذكر التاريخ للوالى عباس حلمى الأول ، الذى تولى عرش مصر بعد ورغم هذا سيذكر التاريخ للوالى عباس حلمى الأول ، الذى تولى عرش مصر بعد وفاة عمه إبراهيم باشا \_ وفى حياة جده محمد على \_يوم ٢٤ نوفمبر ١٨٤٨م \_ « ٢٧ ذى الحجة ٢٢٦٤هـ ، أنه ترك بعض البصهات التعميرية . .

فهو الذي بدأ تعمير منطقة الريدانية ؛ لتحمل اسمه من بعده أي العباسية ،

وشجع الأمراء والأعيان على البناء فيها . ووجه لهم نداءً بل أمراً بذلك ، بدلاً من أن ينفقوا أموالهم على المهازل والمباذل ، حتى يتركوا لأولادهم شيئاً يفخرون به . .

وهو أيضاً الذي أنشأ حي . . الحلمية ؛ أي إن اسمه أصبح مخلداً في أكثر من موقع في عاصمة مصر : العباسية الذي يعتبر من أكبر أحيائها ، والحلمية غير بعيد عن القلعة مقر الحكم في عصره . .

والغريب أن محمد على الكبير لم يطلق اسمه على أى مدينة أو منشأة، وكأنه اكتفى بأعاله العظيمة لتكون خير دعاية وذكرى له . . بينها من أبنائه وأحفاده من تحمل المدن والأحياء أسهاءهم مثل:

- الإبراهيمية في محافظة الشرقية نسبة إلى إبراهيم باشا.
- ومدينة الإسماعيلية على قناة السويس . وترعة الإسماعيلية الجلوة من النيل عند شبرا إلى منطقة القناة . . وحى الإسماعيلية فى قلب القاهرة « التحرير الآن » ، وميدان الإسماعيلية فى ضاحية مصر الجديدة . وكلها تحمل اسم الخديو إسماعيل .
- ثم مدينة بور توفيق ضاحية ميناء ومدينة السويس ، وحى التوفيقية التجارى ، وسوق التوفيقية المشهور فى قلب القاهرة ، شارع توفيق « الآن شارع عرابى » من شارع رمسيس إلى شارع ٢٢ يوليو فى القاهرة . . وهناك أكثر من قرية تحمل اسم التوفيقية . . بل هناك مدينة فى أقصى جنوب غرب السودان تحمل اسم التوفيقية وكلها تنسب إلى الخديو توفيق الذى خان مصر ، واستعان بألجيش الإنجليزى ليجهض الثورة العرابية ذات الثوب الوطنى الدستورى الإصلاحى .
- ●● ومدينة بور فؤاد الضاحية الشرقية لمدينة بور سعيد ، والتي أقامتها شركة قناة السويس على الضفة الشرقية للقناة عام ١٩٢٦م لموظفيها وعالها المشتغلين بالورش الشرقية ، وقد نسبت للملك فؤاد الذي بدأ حكمه سلطاناً بين عامي ١٩١٧ و ١٩٣٧م، ثم أصبح ملكاً من عام ١٩٢٢ إلى أن مات عام ١٩٣٦م . . بل كانت هناك مديرية تحمل اسم: مديرية الفؤادية نسبة إليه ، هي الآن محافظة كفر الشيخ .

● بل نجد مدينة أخرى هي الأكثر شهرة في منطقة القناة ، ومن أشهر مدن مصر كلها هي مدينة بورسعيد . . ولل مصر الذي وقع عقد امتياز وحفر قناة السويس، وحكم مصر بعد مقتل عباس الأول ، وهو محمد سعيد باشا ابن محمد على الكبير . . ونعلم طبعاً أن كلمة «بور » تعنى الميناء . . أي في مصر ميناءان ومدينتان لاثنين من أبناء وأحفاد محمد على ، هما : بورسعيد في الشهال عند المدخل الشهالي للقناة . . وميناء توفيق عند المدخل الجنوبي للقناة ، الأول لسعيد باشا والثانية للخديو توفيق . .

وهكذا خلد التاريخ \_ والجغرافيا \_ سعيد وتوفيق وإسهاعيل ، بينها لم يخلد محمد على نفسه.

أما عباس حلمى الأول - رجل الانغلاق الأكبر في أسرة محمد على - فقد خلد اسمه على اثنين من أكبر أحياء القاهرة ، هما : العباسية . . والحلمية .

ولنبدأ بحكاية حي الحلمية !!

● في يوم ٢٧ ربيع الأول عام ١٢٦٧ هـ حوالى عام ١٨٥١ م ، صدرت إرادة من الحاج \_ هكذا \_ عباس حلمي باشا الأول \_ والى مصر \_ تقضى بإطلاق اسم الحلمية على حي قيسون أو قوسون ، وهذا الحي \_ الحلمية \_ يقع بين الحبانية شهالاً والسيوفية والسروجية شرقاً . . وبركة الفيل جنوباً . . ودرب الجماميز والهياتم غرباً ، وأهم شوارع الحلمية : شارع نور الظلام ، شارع أحمد بك عمر ، شارع درب الجماميز ، شارع القلعة شرقاً والذي يفصلها عن السروجية والدرب الأحمر وسوق السلاح ، ثم نصل إلى جامع السلطان حسن .

وأبرز معالم الحى : المدرسة الحديوية ، والمحكمة الشرعية ، وقسم شرطة الدرب الأحمر ، الذى كان المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين ، قبل حل الجماعة بعد الأحداث الدامية في نهاية الأربعينيات .

وبتفاصيل أكثر ، نقول إن الحلمية القديمة تقع على شهالها الحبانية وغربها الهياتم ودرب الجماميز . . وشرقها السروجية والدرب الأعمر . . وجنوبها السيوفية والمنشية ، وبركة الفيل ، ثم جنوبها السيدة زينب والحوض المرصود . . ويعتبر شارع درب الجاميز هو الفاصل بين الحلمية والهياتم حيث جامع السلطان الحنفى . وأهم شوارع الحلمية : شارع الحلمية نفسه وامتداده شارع الركبية ، وشارع نور الظلام جنوبها ، ثم شارع الصليبة .

وأبرز المنشآت على اليمين جامع السلطان حسن . . وميدان محمد على « القلعة» . . وجامع الرفاعي . . ويحد الحي شرقاً شارع القلعة وشيالاً شارع أحمد بك عمر حتى الحبانية ، ويفصل حي الحلمية عن قصر عابدين شارع الحليج المصرى .

●● وحى الحلمية (القديمة) منطقة لها تاريخ ، فقد كان فى الموقع نفسه بركة كبيرة يقال لها بركة الفيل ، وكان فيها تربة للدفن . . وبركة الفيل تمتد من بستان الحبانية إلى بستان سيف الإسلام إلى تحت الكبش إلى الجسر الأعظم (ميدان السيدة زينب الآن ) ، الذى كان يفصل بينها وبين بركة قارون ، ومناظر الكبش المطلة عليها . ولما أنشأ جوهر الصقلى القاهرة عام ٩٦٩م ، كانت البركة تجاهها خارج باب زويلة ، ولم تكن عليها أى مبان ، ثم عمر الناس حولها بعد عام ٩٦٠ه .

ويقول محمد رمزى فى كتابه الكبير متعدد الأجزاء « القاموس الجغرافى » إن بركة الفيل لم تكن بركة عميقة ، بل فيها ماء راكد بالمعنى المفهوم الآن من لفظ البركة. وإنها كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنوياً وقت الفيضان ، وكانت تروى من الخليج المصرى ( شارع بورسعيد الآن ) . وبعد نزول الماء تزرع الأرض أصنافاً شتوية ، وكان أشهر محصولاتها هو القرط المعروف الآن بالبرسيم ، وكانت بركة الفيل تعتبر فى دفاتر المساحة من النواحى المربوط على أراضيها الجزاج ، ولم يحذف اسمها من جداول أساء النواحى ، إلا بعد أن تحول معظم أراضيها إلى مساكن .

وقد تحولت أراضيها تدريجياً من الزراعة إلى السكن من عام ١٦٠ هـ، ولم يبق بأرض البركة بغير بناء إلى سنة ١٨٠٠م ( أيام الحملة الفرنسية ) والتى رسمت فيها الحملة الفرنسية هذه خريطة القاهرة إلا قطعة أرض واحدة ، أقيم عليها فيها بعد سراى عباس حلمى الأول المعروفة بسراى الحلمية . وفى عام ١٨٩٤م قسمت أراضى حديقة السراى . وفى عام ١٨٩٤م تم هدم السراى وقسمت أراضيها أيضاً وتم بيعها للأهالى ، فأقاموا عليها مساكن لهم فى المنطقة المعروفة الآن باسم : الحلمية الجديدة .

● أما سبب تسمية المنطقة باسم بركة الفيل ، فيرجع إلى الأمير خارويه بن أحمد ابن طولون ، الذي كان مغرماً باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والزرافات ، وأنشأ لكل نوع منها داراً خاصة به . وكانت دار الفيلة واقعة على حافة البركة من الجهة القبلية الشرقية ؛ حيث شارع نور الظلام الآن .

وكان الناس يذهبون إلى البركة للنزهة والفرجة على الفيلة ، فاشتهرت بينهم باسم بركة الفيل حتى اليوم . ومن هنا فإن الذين يقولون بأنها حصلت على اسمها لأن شكلها كان على هيئة فيل لا أساس له من الصحة . فقد كانت على شكل بيضاوى مفرطح من جهتيه الغربية والشرقية ، وقد وصفها ابن سعيد فى كتاب المغرب فقال إنها كانت دائرة كالبدر ، والمناظر حولها كالنجوم ، كما نقل الوصف محمد بك رمزى فى كتابه «القاموس الجغرافى للبلاد المصرية » .

ودار الفيل هذه غير دار الفيل ، التى كانت على بركة قارون ، واشتراها كافور الإخشيدى أمير مصر ، وحبس فيها بنى مسكين ، فهذه الدار -الأحيرة - كانت واقعة على سكة المذبح من الجهة الشمالية منها جنوبى البغالة بقسم السيده زينب .

تلك هي الحلمية القديمة . . والحلمية الجديدة في قلب القاهرة ، فهاذا عن الحلمية الثالثة ؟!.

هى الحلمية الموجودة في أقصى شيال شرق القاهرة ، والتي تقع شيال حى
 الزيتون ، ولهذا للتفرقة بين ( الثلاث حلميات ) يقول العامة عن الأخيرة : حلمية
 الزيتون للتفرقة بينها وبين الحلمية القديمة وسط العاصمة . .

وهذه الحلمية الثالثة تقع بين حي الزيتون جنوباً . . وحي المطرية شهالاً .

والحلمية والزيتون يتداخلان مع بعضهها ، ويتحركان مع خط السكة الحديد الذي يبدأ من كوبرى الليمون في ميدان السكة الحديد . وحى الزيتون يبدأ من حيث ينتهى حى القبة ، وأبرز شوارع الزيتون : الغريهان . . سليم الأول الذي اغتصب مصر ، وطومان باى آخر سلاطين الماليك الذي تولى المسئولية بعد هزيمة سلطانه الغورى في

مرج دابق . وحاول طومان بای التصدی للسلطان سلیم ، الذی زحف علی مصر ووصلها عام ۱۵۱۷م .

ودارت معارك عديدة إلى أن لحقت الهزيمة بسلطان مصر ، طومان باي ، وشنقه سليم على باب زويلة وسط بكاء وعويل المصريين ؛ حزناً على سلطانهم البطل المقاتل.

وهذان الشارعان : سليم الأول وطومان باى يبد آن تقريباً من ميدان ابن سندر فى القبة جنوباً ، وهما أبرز الشوارع الطولية فى المنطقة ، وعلى شرق طومان باى شارع سكة حديد السويس القديمة . أما الشوارع العرضية . . فهى من الجنوب : العزيز بالله ثم نصوح باشا الذى يصب عند بحطة الزيتون ، ثم شارع سنان باشا وشارع محمد بخيت، ثم شارع وميدان ابن الحكم حيث حى الحلمية .

أما غرب السكة الحديد فى الزيتون ، فنجد شارع عبد القادر الجيلانى ، ثم شارع محطة الزيتون ، ثم شارع عبد الرحمن بك نصر ، وشارع الزيتون ، فشارع النواوى .

وفى الحلمية نجد شارع دار السعادة ، ثم محطة الحلمية ، فشارع البشرى ، فشارع عين شمس . وغرباً نجد شارع المسيرى ، وشارع وابور المياه ، إلى أن نصل إلى شارع المطرية فى أقصى الغرب ؛ حيث عزبة خليل رضوان ، وساقية البدارنة . وكان فى المنطقة معهد الجمعية المصرية لرعاية العميان على شارع وابور المياه ، ثم طريق المعاهدة غرباً ، وشهاله جامع المطراوى ، ومحطة الحلمية ، ثم شارع البشرى شرق المحطة ، إلى شارع عين شمس شرقاً ، هو وشارع سليم الأول .

وأبرز مبانى هذه المنطقة مستشفى الحلمية العسكرى ، على شارع سليم الأول نفسه.

وكان من أبرز المنشآت في حي الحلمية « ملهى الحلمية بالاس » ، الذي كان الملك فاروق وكبار القوم يقضون فيه سهراتهم . وكان يقدم الفن الراقى من رقص وغناء وموسيقى في أول الليل ، ثم الرقص الثنائي بعد ذلك مع الشمبانيا . فقد كان هذا العصر حتى منتصف الخمسينيات عصر الملاهى ، وقد أغلق الملهى بعد ذلك .



القاهرة كها تبدو من القلعة بين عامي ١٨٥٦ و١٨٥٩ م وفي صدر الصورة مسجد السلطان حسن ولم يكن جامع الرفاعي قد بني بعد .



القاهرة من القلعة ويرى سور أو مجرى العيون وأهرام الجيزة . . هكذا كانت القاهرة عام ١٨٧٠م .



حي الغورية عام ١٨٨٠م وفي وسط الصورة مجموعة السلطان الغوري . . وشارع المعز لدين الله .

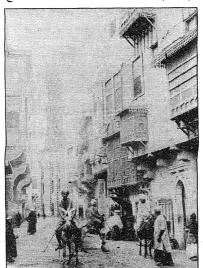

فى القاهرة المعزية شارع جامع السلطان شعبان عام ١٨٨٠م بينها " الحيارة " فى انتظار الركاب ثم المشربيات التي كانت من أهم معالم بيوت القاهرة .

# عابدين .. الحي الملكي

اختلف الناس حول أصل حى عابدين . وحول الذى أنشأه . . بل من هو عابدين هذا ؟ هل هو الأمير عابدين جاويش الذى أنشأ زاوية أطلق عليها اسمه عام ١٨٠٤ ، أى خلال الصراع على السلطة بين الولاة العثمانيين وعمد على باشا . . وحملت الزاوية اسم : زاوية عابدين فى شارع التبانة . . وهى الزاوية التى تخربت ؟ . . أم هو عابدين بك أخو حسن باشا طاهر ، الذى قاد القوات المصرية فى موقعة الحاد وتصدى لقوات الغزو الإنجليزية التى كانت قد نزلت بالإسكندرية بقيادة الجنرال فريزر وعرفت بحملة فريزر ، وكان هدفها احتلال مصر بعد أن خرجت منها قوات الفرنسيين عام ١٩٠١م ؟ . وموقعة الحاد هذه كانت قوات الإنجليز فيها بقيادة الجنرال وليام ستيوارت ، وانتصرت فيها قوات مصر بقيادة حسن باشا طاهر بعد معركة حامية ، جرت بين يومى ١٩ و ٢١ أبريل ١٨٠٧م ، وكان أبرز قوادها من جيش مصر مع حسن باشا طاهر أخوه عابدين بك وعمر بك ، وحجّو بك وعمد بك وبوس أوغلى كتخدا باشا طاهر أخوه عابدين بك وعمر بك ، وحجّو بك وعمد بك وبوس أوغلى كتخدا بك وإساعيل بك كاشف الطوبجى وأحمد أغا لاظ الخازندار . . وتم الانتصار المصرى بعوادة ومشاركة وبسالة أهالى رشيد ودمنهور . وكان من نتائجها انسحاب ما بقى من القوات الإنجليزية إلى الإسكندرية .

ثم شارك عابدين بك هذا في الحملة الوهابية ، التي أرسلها محمد على بناء على أوامرالسلطان العثماني لضرب الثورة الوهابية . وظهر اسم عابدين بك عام ١٨١٣م ، عندما كان أحد معاوني القائد العام للحملة الأمير طوسون باشا ابن محمد على .

ولكن الثابت أن حى عابدين أقدم من ذلك بأكثر من ٢٠٠ عام . . ذلك أن أول من سكن هذه المنطقة وبنى فيها ، هو أمير اللواء السلطانى عابدين بك ، بعد حوالى من سكن هذه المنطقة وبنى فيها ، هو أمير اللواء السلطانى عابدين بك ، بعد حوالى من الزير المعلق . وكان يجاور قصره هذا مسجد قديم ، يعرف الآن بجامع الفتح ، فعمل عابدين بك على تجديده و العناية به ، ورصد عليه الأعيان وحبس عليه الحبوس أى الأوقاف . وكان ذلك عام ١٠٤١هـ ١٦٣١م ، وعرف الجامع باسمه أى جامع عابدين . وكانت مساحة الجامع في ذلك الوقت ١٤٤٠ متراً مربعاً.

# • الخديو إسماعيل .. وعابدين:

ولكن حى عابدين كان مجرد منطقة متواضعة ، إلى أن جاء إسماعيل باشا
 وأصبح حاكماً لمصر ، بعد وفاة الوالى محمد سعيد باشا يوم ١٨ يناير ١٨٦٣م ، وهو عم
 إسماعيل .

وكان إسماعيل الحالم بعاصمة عصرية لمصر يود تنظيم القاهرة على أسلوب تنظيم حى الإسماعيلية . وأصدر أوامره بذلك لوزير أشغاله على باشا مبارك ، وتم عمل الرسوم التخطيطية لذلك ، وتم فتح طرق جديدة ، ودروب وأزقة كثيرة . . فاتصلت أحياء السيدة زينب بحى عابدين ، وأقام ذلك الميدان فسيح الأرجاء .

وكان يخطط لبناء قصر جديد ليس للسكن فقط ، بل ليكون مقراً للحكم . ولهذا جعل من هذا إلميدان مركزا يتفرع منه عدة شوارع إلى ميدان الإسهاعيلية «التحرير الآن» وإلى الأزبكية ، حيث شارع عابدين « الجمهورية الآن» وإلى ميدان السيدة زينب . وآخر من قبلي قصر عابدين إلى أن يلتقى بشارع محمد على . وشارع عبد العزيز ونسبه إلى السلطان العثماني عبد العزيز بمناسبة زيارته لمصر . وكان أول سلطان عثماني يزود مصر بعد فاتحها سليم الأول . .

وقبل أن نخوض فى إنشاءات الخديو إسهاعيل فى عابدين ، وكيف ارتبط هذا الحى باسمه بعد ذلك ، نقول إن منطقة عابدين - التى أصبحت قلب القاهرة الآن - كانت عبارة عن مجموعة من البرك الراكدة ، منها بركة الفراعين . وكانت تقع مكان ميدان سراى عابدين الحالى ، ثم بركة السقايين وبركة الفوالة ، وبركة الناصرية ، ومجموعة من البرك والمستنقعات ، تتخللها سلسلة من الهضاب وكتبان الرمال والقلاع التي أقامتها قوات الاحتلال الفرنسي أيام حملة بؤنابرت على مصر .

وتمتد هذه المنشآت والمواقع من منطقة السيدة زينب الحالية إلى نهاية شارع المبتديان، فقام إسهاعيل باشا بتسوية تلك الهضاب والمرتفعات وردم البرك بالأتربة الناتجة عن هدم المرتفعات . فأصبحت تلك المنطقة بعد تخطيطها من أجمل أخطاط «مناطق » القاهرة الحديثة ، كها يقول على باشا مبارك في خططه التوفيقية .

و إذا كان أمير اللواء السلطاني عابدين بك هو أول من بني في هذه المنطقة وسكن فيها ، وكان قصره يطل على بركة أو بحيرة الفراعين . . فإن الخديو إسهاعيل هو المنشىء الحقيقي لهذا الحي ، عندما فكر في بناء مقر للحكم في قلب عاصمته . . القاهرة . .

### ● بعد القلعة .. عابدين مقرآ للحكم:

كانت قلعة الجبل مقرآ للحكم في مصر طوال عهد الأيوبين ـ ماعدا الصالح أيوب الذي نقله إلى جزيرة الروضة ـ ثم الماليك بنوعيها ، ثم طوال الحكم العثماني على مصر . وحتى محمد على باشا عندما أصبح حاكماً على مصر بقى في القلعة ، خصوصاً بعد أن أنشأ قصر الجوهرة . . وجامعه الكبير وغيرهما . وكانت القلعة تستقبل الحكام والزوار الأجانب والسفراء ؛ أي كانت المقر الشامل لحكم مصر إلى أن جاء إسهاعيل باشا ، فرأى أن هذا الوضع لايتفق مع أحلامه العريضة بإنشاء عاصمة عصرية للحكم. .

وعندما بنى إسهاعيل قصر عابدين ليجعله مقرًا للحكم ، كان يهدف أن ينزل ليحيا بين شعبه ، وليس محمياً أو محتمياً بالقلعة . وإذا لاحظنا موقع هذا القصر نجده على مشارف الحي الجديد ، أو القاهرة الخديوية حيث الأزبكية من ناحية ، ثم حي الإساعيلية ، ثم حى جاردن سيتى على مرمى حجر من القاهرة الجديدة التى بناها عاصمة لملكه .

وهكذا كان إسهاعيل أول حاكم ينزل من القلعة ليحكم مصر من وسط شعبها . . فكان قصر عابدين . . ثم هل ننسى ميدان والده \_ إبراهيم باشا \_ وتمثاله الأسطورى فى الميدان الذى حمل اسمه ، ثم أصبح يحمل اسم ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية . كان إسهاعيل يريد أن يخرج من القلعة ومن المدينة القديمة ، حيث الحوارى والأزقة والشوارع الفيقة إلى مدينة عصرية جديدة ، حيث الميادين والشوارع الواسعة والحدائق والتهائيل . .

وجاء الدور على قصر عابدين . .

على غرار القصور الملكية الكبرى فى أوروبا ، بنى إسهاعيل قصره هذا . وعلى أطلال قصر الأمير المملوكى عابدين بك أنشأ إسهاعيل قصره . . وقبل أن يبدأ البناء . . جعل رجاله يتصلون بمن يملكون بيوتاً فى المنطقة المختارة . . وقبل أن ينزع ملكيتها ، دفع تعويضات مجزية لهم نقداً ، وبدأ البناء عام ١٨٦٣م أى فى العام الذى تولى فيه حكم مصر ، وكأنه كان يريد ألا يضيع يوماً واحداً . واستمر البناء حتى تم عام ١٨٧٧م ، وتكلف القصر ١٦٥٥ ألفاً و ٧٠٥ جنيهاً .

وإذا كان شارع محمد على قد جاء ليفصل بين مدينتين : إحداهما قديمة بحواريها وأزقتها ، والثانية حديثة أقامها إسهاعيل . . حيث أصبحت الأحياء شرق هذا الشارع تمثل القاهرة الحديثة . . فإن قصر عابدين أصبح هو الضلع الثالث من نواة المدينة الجديدة الحديثة ، وفق نسيج عمراني مختلف تماماً عن القاهرة القديمة . . القاهرة قبل إسهاعيل .

قصر عابدين جاء إذًا على أطلال قصر عابدين بك القديم ، وأصبح ميدان عابدين مكان بركة الفراعين القديمة ، وأصبحت هذه المساحة كلها : القصر والميدان الفسيح على مساحة تسعة أفدنة ، وعلى أجد جوانب الميدان ، أقام إسهاعيل قشلاقات الحرس...

أما شارع عابدين ( الجمهورية الآن ) من بدايته عند القصر ، فقد كان يبدأ من منزل راغب باشا ، ثم يمتد إلى شارع غيط العدة ، والذى هدم في سبيله - أى الشارع - منزل راغب باشا ، ثم يمتد إلى شارع غيط العدة ، والذى هدم في سبيله - أى الشارع - الكثير من المنازل والزوايا العديدة ، وكان آخره بقرب شارع درب الحجم شارعاً واحداً ممتداً على خط مستقيم إلى قرب شارع درب الحجم ، وكان يرغب في امتداده إلى هذا الشارع ، ثم يمتد من درب الحجم إلى شارع درب الجماميز بواسطة قنطرة . وكان شراء إسماعيل لبيت الأمير حيدر باشا المجاور لمنزل راغب باشا الإتمام هذا الهدف . ولكن تأخر العمل بسبب زيادة التكاليف ، وتمنى على باشا مبارك على الحكومة أن تتم هذا العمل وتوصله إلى درب الجماميز . . وكان هذا في أواخر القرن الـ ١٩ المليلادى . .

ويضيف على باشا مبارك فى خططه التوفيقية ، أنه لما حدث تنظيم منطقة عابدين ، أخذت جوامع الزير المعلق الذى انشأه الأمير عبد الرحمن كتخدا وجامع محمد بك المبدول ، المعروف بأمير اللواء محمد بك الأزبكاوى ، أمير الحج ابن عبدالله معتوق ، الأمير حسن بك حاكم ولاية جرجا الذى انشأه عام ١٢١٢هـ وكان به قبر منشئه . وله أوقاف تحت نظر الديوان . . والثالث جامع الكريدى ، وكان كبيراً به ضريح الشيخ الكريدى . كها تم أخذ عدد من البيوت الكبيرة مثل بيت شربتلى باشا ، وبيت خورشيد باشا السنارى ، وبيت الأمير عبد الرحمن كتخدا ، ودار مَحُو بك ، ودار عشان بك ابن إبراهيم بك الكبير ، وعدد وافر من المنازل الصغيرة والعطف والحارات والبساتين حتى اتسعت مساحتها .

ومنها أيضاً ميضاة جامع جميزة ، وزاوية الشيخ شحاته ، وزاوية عابدين بك ، وضريح سيد الأشرف ، وضريح سيدى محمد الغريب ، وضريح الشيخ التميمي ، ومعظم شارع التميمي ، وزقاق الصيادين ، وعطفة العلوة ، وحارة جميزة ، وحارة خوخة فشار ، ومعظم عطفة الحلواني ، وجزء من حارة قواديس ، ومعظم حارة الزير المعلق ، وعطفة الدمالشة ، وعطفة المقدم وحوش المقدم ، والدرب الجديد بها فيه من العطف والحارات وجنينة كبيرة بباب اللوق ، وهمام عابدين وهمام جميزة .

وبجوار جامع الخلوتى ، أقام مدفئاً نقلت إليه جنة الشيخ الكريدى ، ونقلت جنة الشيخ محمد بك المبدول في جامع ، أقامه لهذا الغرض المعروف بجامع عابدين ، الذى كان يقابل مدرسة ابن الخديو توفيق ، ودفنت به ، وكان بداخل الدرب الجديد سكة تعرف بسكة الدورة ، وعطفة يقال لها عطفة التوتة . وقد زالت تلك الحارات بها فيها البيوت والمنازل عند بناء سراى عابدين . ودخل فيها أيضاً بركة الشقاف ، وبركة البيوت والمنازل عند بناء سراى عابدين . ودخل فيها أيضاً بركة الشقاف ، وبركة البيوت كبيرة .

### •وأصبح حي عابدين .. مركزا للحكم:

ولما لم يكن قصر عابدين مجرد قصر للحكم . . أصبح دائرة للحكم إذ أقيمت حوله مقار النظارات ؛ أى الوزارات ؛ أى الدواوين ، فالديوان هو النظارة . . وهو الوزارة . . بل ومقر مجلس النظار أى الوزراء . .

ففى شارع الدواوين \_ نوبار باشا حاليا \_ نجد مقر المصالح الحكومية والوزارات ، بل ومجلس الوزراء . بالذات حول ميدان الاظوغلى ، ففى الميدان حيث قصر إسماعيل باشا المفتش ، وزير مالية الخديو إسماعيل وشقيقه فى الرضاعة ، كان مقر مجلس الوزراء قبل أن ينتقل إلى مقره الحالى أمام مجلس الشعب . وتحول القصر إلى مقر لوزارة المالية ثم الحزانة ، وبالقرب منه نجد وزارات العدل والداخلية والحربية والتربية والتعليم ، بل ونجد مقر الربان نفسه ووزارة الصحة . . وغيرها من الوزارات والمصالح . .

ولم تقم الوزارات ومقار الحكم فقط قرب قصر عابدين . . بل بنى رجال السياسة قصورهم وبيوتهم حول هذا القصر وبالقرب منه . وجدنا قصور وبيوت سعد باشا زغلول وحسين باشا رشدى ومحمد سعيد باشا ، ومحمود باشا الفلكى ، وبيت أحمد باشا عرابى ومحمود سامى البارودى . وغيرهم كثير ...

بل وقامت مقار الأحزاب الكبرى - قبل الثورة - وأيضاً مقار السفارات والقنصليات والمفوضيات . بل عندما توفى سعد باشا زغلول ، أقيم له ضريح ومدفن الزعيم الذى قاد ثوره ١٩١٩م ، على بعد أمتار من بيت سعد باشا ، الذى أصبح بيتاً للأمة ، وقامت

حوله دور الصحف الكبرى مثل روز اليوسف والبلاغ والجهاد والمصرى والأهرام والأهرام واللواء. وعندما لم يتسع المكان لتلبية كل طلبات الجهات المتصلة بأمور الحكم ، الجهت السفارات والقنصليات إلى الضفة الغربية من هذا الحي . . إلى الحي الجديد : جاردن سيتي . .

وأصبح حى عابدين مقراً لسكن كل من يعمل بالمصالح والوزارات وما يتصل بالحكم ؛ حتى لايتحملوا أعباء المواصلات ، واتجه للإقامة فيه معظم أبناء السودان الشقيق . . ومعظم أبناء النوبة . . وهذا ليس ما يجرى الآن فقط . . بل منذ قام قصر عابدين عام ١٨٧٧م . .

## . . ولكن ما أشهر الشوارع المحيطة بقصر عابدين ؟

على اليسار شوارع تصل بين ميدان عابدين وباب اللوق وميدان الإساعيلية «التحرير» ، ونجد شوارع : شارع كوبرى قصر النيل . . ميدان الأزهار «باب اللوق أو الفلكي» ثم ميدان الإسهاعيلية وامتداد شارع كوبرى قصر النيل . . ونجد شارع البستان . . وميدان الأزهار ثم ميدان الإسهاعيلية وشارع قولة «مسقط رأس مؤسس الأسرة الحاكمة محمد على باشا » وشارع القاصد . . ونجد شارع الشيخ ريحان إلى شارع سراى الإسهاعيلية إلى شارع قصر العينى . وهذه الشوارع تقطع شوارع من الشيال : عهاد الدين ثم شارع الدواوين . . فشارع منصور . . فشارع الفلكي إلى شارع قصر العينى .

وعلى اليمين أى خلف القصر نجد شوارع جامع عابدين . . حسن الأكبر . . المبدول . . غيط العدة . . البرامونى . . درب الحجر إلى أن نصل إلى شارع الخليج المصرى . وفى هذه المنطقة نجد مناطق غيط العدة ، رحبة عابدين ، الزير المعلق ، الشيخ عبد الله ، حارة السقايين . وجنوب كل هذا نجد منطقة الهياتم إلى أن نصل إلى الناصرية .

أما شيال ميدان عابدين فنجد حى الكفاروة حيث شارع جامع جركس . . وقسم شرطة عابدين حتى شارع الساحة « رشدى » وشارع المدابغ « شريف باشا » ، ويعتبر شارع الخليج المصرى هو الحد الفاصل بين حى عابدين وباب الخلق والحبانية ودرب الجاميز ، واللبودية وبركة الفيل والسيدة زينب .

### ●وتطور الأمر في حي عابدين ..

أصبح الميدان يحمل اسم ميدان الجمهورية . ولكن العامة مازالوا يتمسكون بالاسم القديم : ميدان عابدين . وكان جنوب شارع الشيخ ريحان وقبل حارة السقايين القديمة كنا نجد كليتى الشريعة واللغة العربية . وشارع عابدين أصبح اسمه شارع الجمهورية . وعهاد الدين أصبح محمد فريد . وشارع دار النيابة أصبح شارع مجلس النواب . . ثم مجلس الشعب . .

وحول البرلمان نجد وزارات: الشئون الاجتماعية قبل هدمها لإفساح المكان لمترو الأنفاق، ووزارة الأشغال قبل انتقالها إلى إمبابة على كورنيش النيل لإفساح المكان لمجلس الشورى واحتياجاته مع مجلس الشعب، ووزارة الصحة ثم التجارة والصناعة التي أصبحت وزارة التجارة والتموين. والتربية والتعليم والمالية والاقتصاد والعدل. وتحول شارع الكوبرى إلى شارع التحرير من باب اللوق «الفلكي».

وأصبح امتداد قولة من شارع القاصد يحمل اسم: محمد محمود باشا الذى كان رئيساً للوزراء: أما مدرسة القضاء الشرعى ، فأصبح مكانها كلية الشريعة وكلية اللغة العربية على حافة حارة السقايين . واختفى اسم الزير المعلق وشارع المبدول ليمتد إليه شارع ريحان . وتحول شارع الدواوين إلى شارع نوبار باشا ، وشارع الشيخ حمزة إلى شارع هدى شعراوى ، وشارع جامع جركس إلى شارع صبرى أبو علم ، الذى كان وزيراً للعدل وسكرتيرا عاماً لحزب الوفد قبل الثورة .

ومن أبرز المواقع في هذه المنطقة نجد محكمة عابدين عند تقاطع شارع الجمهورية مع

شارع الساحة «رشدى» ، ونجد الغرفة التجارية ، والبنك الأهلى ، والبنك المركزى ، ومسرح الجمهورية الذى أقيم مكان سينها رويال .

وغير بعيد عن قصر عابدين بين شوارع الدواوين «نوبار» ومنصور والفلكي وقصر العينى ، نجد وزارات السيادة : الداخلية والعدل والمالية والأشغال والمواصلات والتعليم والحربية .. والزراعة قبل أن تهاجر إلى الدقى . ونجد المصالح الحيوية التي استمر بعضها وهاجر بعضها أو نقل أو انتهى مثل : مصلحة المناجم ومصلحة الإحصاء ومصلحة الخزانة ، ومصلحة الطبيعيات ، ودار النيابة ، والجمعية الجغرافية الملكية ، والمتحف الجيولوجي ، ومصلحة الصحة التي أصبحت وزارة الصحة ، والمجمع العلمي المصرى ، ومصلحة التنظيم التي كانت بجوار وزارة المواصلات .

وكنا نجد فى بداية القرن العشرين قنصليات الدول الكبرى ، التى كانت تسعى لتكون بالقرب من مقر الحكم مثل: المفرضية التركية بحكم العلاقة التاريخية بين تركيا لتكون بالقرب من مقد المفوضية إلى سفارة تركيا الآن فى شارع الفلكى ، وقنصلية ومفوضيتى ألمانيا وبريطانيا ، ومفوضية النرويج ، ثم الدنهارك .

أما شارع دار النيابة وهو الآن شارع مجلس الشعب ، فكان يبدأ من حارة أبو الليف قرب شارع الناصرية ، ثم يعبر ميدان لاظوغلى ، ويعبر شارع الدواوين « نوبار » ثم شارع منصور ليصل إلى شارع قصر العينى . .

وكنا نجد عدداً كبيراً من المدارس الأجنبية ، مثل : المدرسة الفرنساوية بين شارعى الساحة وجامع جركس ، ومدرسة الألمان الكاثوليك في باب اللوق ، ومدرسة الفرير والكلية الأمريكية الأن » ، والمدرسة اليونانية التى اشترتها الجامعة الأمريكية وضمتها إليها . .

### •عابدين القديم .. ماذا بقى منه الأن:

ولكن ماذا بقى من عابدين بك الأمير المملوكي ، الذى أقام على أنقاض قصره الخديو إساعيل قصره العامر الآن؟! يقول على باشا مبارك وزير أشغال الخديو إسهاعيل : على الجهة اليمنى من سور سراى عابدين وبابها الشرقى ، كان يوجد جامع عابدين وهو جامع عظيم يصعد إليه بدرج . وكانت وزارة الأوقاف تقيم فيه الشعائر ، وله منارة مرتفعة ، ويقول حسن عبد الوهاب فى مؤلفه العظيم « المساجد الأثرية » :

كان يجاور قصر عابدين بك القديم مسجد قديم ، يعرف باسم جامع الفتح . فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به ، ورصد عليه الأعيان ، وحبس عليه الحبوس ، وذلك عام ١٠٤١ هـ . ١٦٣١ م ، وعرف الجامع باسم : جامع عابدين . فلما بنى الحديو إسهاعيل قصر عابدين ، ترك هذا الجامع متداخلاً في حدود القصر ، وكان هذا الجامع قبل تجديده وإعادة بنائه عام ١٩١٨ م أيام السلطان فؤاد عبارة عن قاعة ذات أعمدة ، تحمل عقوداً يرتكز عليها السقف الخشبي . وكان يتوسط السقف منور كبير للإضاءة والتهوية . وبني تحت قسم من الواجهة بعض الحوانيت ، يصرف ريعها على المسجد . وكان يعلو الحوانيت مناور دائرية ، وكان باب المسجد الذي يقع في شارع جامع عابدين يفتح إلى الجهة الشهالية ، ويكون امتداده مع الواجهة الجنوبية زاوية قائمة حيث توجد المئذنة . أما الواجهة الشهالية للمسجد فكانت تشرف بمناورها على حارة سويقة صفية التي صارت جزءاً من مدخل قصر عابدين الشرقي .

وفى أوائل عام ١٩١٨م أمر السلطان فؤاد \_ بعد توليه سلطنة مصر بعام \_ بتجديد جامع الفتح ؛ فعهدت وزارة الأوقاف إلى لجنة حفظ الآثار العربية بذلك . وبناء على رغبة السلطان احتفظ بالمدخل القديم والمنارة . وقد أعد له مشروع عظيم روعى فيه أن يكون على مثال المساجد العثمانية ، وأضيف إلى مساحته ضعفها من أرض السراى حتى بلغت ١٢٤٦ متراً ، بعد أن كانت ١٤٠ متراً . وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية وتشرف على حديقة قصر عابدين ، ويتوسطها المدخل الملكى للمسجد . وترقع هذه الواجهة عن مستوى الشارع بعدة درجات . والمبنى الملحق بالمسجد من جهته الجنوبية الغربية أعد لاستراحة الملك قبل دخوله المسجد . وتم بناء المسجد وأذن

للصلاة فيه يوم الجمعة ٦ من شهر رجب عام ١٣٣٨هـ ٢٦ من مارس ١٩٢٠م في عهد السلطان فؤاد الأول سلطان مصر . . وجميع أرضيات المسجد مفروشة بالرخام الدقيق والمزخرف برسوم وأشكال هندسية . وتكلف المسجد ٢٥ ألف جنيه صرفت من ربع الأوقاف ، التى وقفها عليه الخديو إسهاعيل باشا .

وفى بداية ثورة يوليو ١٩٥٢م ، أمرت الحكومة بفتح قصر عابدين أمام الشعب وأزالت أسواره . وسمحت للجمهور بدخول حدائق القصر وحمامات السباحة به واحتلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى جزءاً من القصر وشغلتها كمكاتب للموظفين. . وأصبح جزء آخر مقراً لوزارة الإرشاد القومى ، والمعنى واضح من هذه وتلك ، أى كان المقصود تحويل القصر الملكى إلى موقع للحكم الجديد ، وتنفيذ قانون تحديد الملكية الزراعية وموقعاً للدعاية للنظام الجديد .

وتعرض القصر لانتهاكات عديدة ، وإهمال متعمد طوال العهد الناصري إلى أن تولى الحكم الرئيس أنور السادات عام ١٩٧٠م ، فأعاد الاهتمام بقصر عابدين وأمر بإعادة ترميمه والمحافظة عليه ، وإعادته كمقر للحكم . ثم جاء الترميم الكبير في عهد الرئيس حسنى مبارك فعاد البهاء للقصر ، وتم إخلاؤه من الجهات التي شغلت أقساماً منه ، وأعيد تخطيط الميدان . كها تم تخصيص مبنى الحرس الملكى سابقا كمقر لمحافظة . القاهرة ومكاتب لكبار العاملين فيها وكذلك الإدارات المهمة للمحافظة .

ولقد شهد میدان عابدین أحداثاً كبيرة ، أثرت فى تاریخ مصر السیاسى والعسكرى.

فقد شهد الميدان بدايات الثورة العرابية ، عندما زحفت قوات من الجيش المصرى إلى الميدان يقودها أحمد عرابى ليطالب الخديو توفيق بالاستجابة لمطالب الجيش والأمة . ودار الحوار المشهور بين عرابى وتوفيق بحضور ممثل إنجلترا وفرنسا ، واستجاب الخديو لمطالب الأمة مؤقتاً ثم تندلع أحداث الثورة العرابية .

كما شهد الميدان إرهاصات ثورة ١٩١٩م عندما كانت الجماهير تهتف وهى تملأ الميدان مخاطبة السلطان فؤاد قائلة : « سعد . . أو الثورة » كما شهد ثورة الشعب بين عامى ١٩٣٠ و ١٩٣٥م وما عرف بمعركة الدستور إلى أن خضع القصر الملكى وسقط دستور ١٩٣٠ وعاد دستور ١٩٣٣م .

وشهد الميدان تحرك القوات الإنجليزية مدعمة بالدبابات يوم ٤ فبراير ١٩٤٢م ، وقدم السفير البريطانى لورد كيلرن إنذاره الشهير للملك فاروق بتكليف مصطفى النحاس باشا بتشكيل الحكومة ، أى تأتى حكومة ترضى عنها الأمة حتى تأمن القوات البريطانية ويكون ظهرها إلى الدلتا آمنا ، وهى تواجه قوات المحور في الصحراء الغربية .

وشهد الميدان بعد ذلك مظاهرات عارمة خلال فترات الصراع ضد الإنجليز من أجل الاستقلال التام ، وهي المظاهرات التي استجاب فيها النحاس باشا لمطالب الأمة وتم إلغاء معاهدة ١٩٣٦م يوم ٨ أكتوبر ١٩٥١م . .

- ●● كما شهد الميدان نفسه زحف قوات الجيش المصرى مدعماً بالدبابات لمحاصرة قصر عابدين فجر يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢م ؛ لبدء عصر جديد في مصر ، وهو العصر الذي بدأ بتنازل الملك فاروق عن الحكم وما تبعه من إعلان الجمهورية في ١٨ يونيه ١٩٥٣م لينزوى لفتره عصر قصر عابدين!!
- وقبل أن ننهى رحلتنا مع الحى الملكى «عابدين » ، نروى حكاية صراع على
   ملكية مساحات من الأرض التى أقيم عليها قصر عابدين .

فالمعروف أن الخديو إسهاعيل دفع تعويضات هائلة لأصحاب البيوت ، التي تقررت إزالتها لإقامة القصر والميدان . ولكن أمام القضاء المصرى قضية يطالب أصحابها باستعادة أرض جدهم رضوان راسم رضوان . وتدعى هذه الأسرة ملكيتها لخمسة آلاف متر مربع من أراضى قصر عابدين . وتقول إن الخديو إسهاعيل استأجرها من جدهم الكير منذ عام ١٨٦١م نظير مبلغ ٧٠٠ قرش سنوياً ، وتم تسجيل عقد إيجار هذه

فالمعروف أن الخديو إساعيل دفع تعويضات هائلة لأصحاب البيوت ، التي تقررت إذالتها لإقامة القصر والميدان . ولكن أمام القضاء المصرى قضية يطالب أصحابها باستعادة أرض جدهم رضوان راسم رضوان . وتدعى هذه الأسرة ملكيتها لخمسة آلاف متر مربع من أراضى قصر عابدين . وتقول إن الخديو إساعيل استأجرها من جدهم الكبير منذ عام ١٨٦١م نظير مبلغ ٧٠٠ قرش سنوياً ، وتم تسجيل عقد إيجار هذه الأرض بمحكمة مصر القديمة الإبتدائية بتاريخ ٢٩ شعبان ١٢٧٩هـ الموافق عام ١٨٦١م.

والوثائق المقدمة سليمة طبقاً لقرار الطب الشرعى . وبالتلل فمن حق الورثة استرداد الأرض . . أو التعويض الملائم ، وهو مبلغ يقدر بملايين الجنبهات .

والسؤال: لماذا سكتت الأسرة كل هذه السنوات ، ولم تطالب بحقها الشرعى . هل كان خوفاً من سلطان العائلة المالكة والحكام الذين حكموا مصر بعد الخديو إساعيل ؟! ولماذا لم يطالبوا بحقهم مع قيام ثورة ٢٣ يوليو ، التي كانت فرصة لاسترداد حقهم ، إن كان لهم حق في ذلك ؟!

تلك حكاية ليس هنا مجال الحكم فيها . . لها أو عليها !!

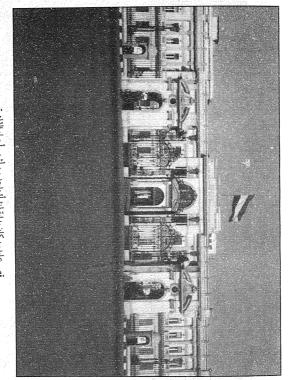

قصر عابدين كان بداية لنشأة واحد من أشهر أحياء القاهرة

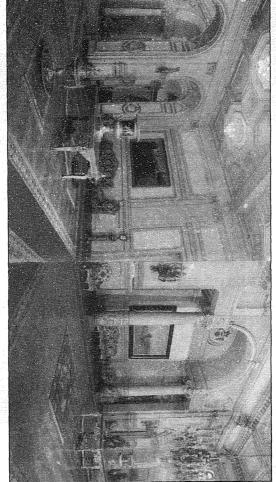

قاعة محمد على داخل قصر عابدين.

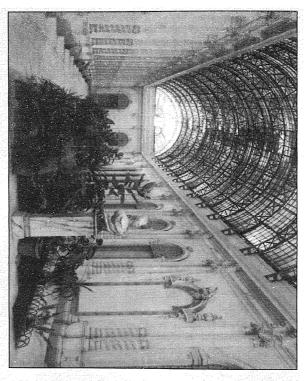

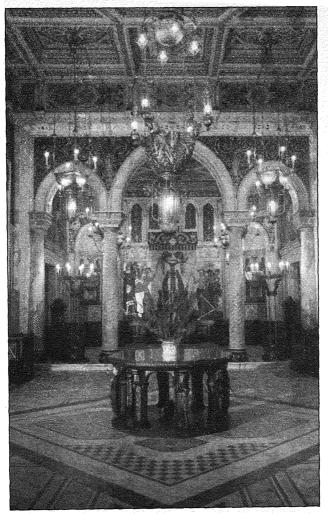

القاعة البيزنطية المزينة بالفسيفاء داخل قصر عابدين .

مسجد القصر من ناحية الحديقة . أصر الحديو على أن يبقى داخل حدود القصر تكريها لصباحبه



صورة غير تقليدية لقصر عابدين . . هي الواجهة الخلفية للقصر



صورة نادرة للأمير إسهاعيل الذي ولد يوم ١٢ يناير ١٨٣٠م والرابع ممن تولوا عرش مصر من أسرة محمد على والصورة قبيل إرساله ضمن بعثة الأنجال للدراسة في فرنسا أيام جده محمد على باشا .



الخديو إسياعيل مجدد شباب مصر أحبا أفكار جده العظيم محمد على باشا عندما كان كتخدا لعمه سعيد باشا .



الصورة التقليدية للخديو إسماعيل باشا



صورة نادرة للخديو إسباعيل في أيامه الأخيرة بقصر مبركون بالأستانة وقد مرض بالالتهاب الرئوي والسرطان المعوى والاستسقاء

وفى صباح يوم ٢ مارس عام ١٨٩٥م لفظ إسهاعيل النفس الأخير بعد أن قضى ١٦ عاماً في المنفى منذ ودع القاهرة يوم ٣٠ يونية ١٨٧٩م .

ونقل إساعيل ليدفن في مسجد الرفاعي الذي أقامته الوالدة باشا في حي القلعة من القاهرة التي أحبها . . وجدد شبابها .

## القبة .. استراحة للسلاطين وقصوراً للملوك

قماماً كما فعل محمد على باشا لتعمير المنطقة بين القاهرة وشبرا ، أنشأ قصر شبرا ليبنى الناس بيوتهم فيها بين العاصمة وضاحيتها شبرا . كذلك فعل الحديو إسهاعيل عندما أنشأ قصراً في منطقة القبة . وإذا كان الحديو إسهاعيل قد أنشأ قصر عابدين لينقل إليه مقر الحكم ، فإنه أنشأ قصر القبة ليصبح قصراً لإقامته هو وأسرته . . فها حكاية القبة التى اختارها إسهاعيل موقعاً لبناء قصره الفخم هذا فيها . . وكيف تطورت؟!

فى عام ۸۸۲ هـ أنشأ الأمير يشبك الدوادار بقطعة أرض ناحية المطرية قبة فخمة عالية ، لينزل فيها عندما يخرج للنزهة خارج القاهرة ؛ لطيب هوائها وتوسطها بين الأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية الجافة . . وبعيداً عن ضوضاء العاصمة . . وعندما تولى حكم مصر السلطان الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى عام ٩٠٦هـ ، استمر فى سياسة الأمير يشبك نفسها ، فاتخذ هذه القبة « مقعداً » ينزل فيه كلما أراد التنزه والرياضة ، وكان يبيت فيها من وقت إلى آخر طوال مدة حكمه ، بل إنه أنشأ بجوارها عدداً من « الفساقى » يجرى فيها الماء ، وحفر بئراً ليشرب منها المسافرون ، بعد أن أصبحت الذين يمرون من هناك . وهكذا عرفت المنطقة باسم قبة الغورى ، بعد أن أصبحت من أملاكه . ولا تزال هذه القبة موجودة . وظلت مستعملة مسجداً للصلاة بها ، وبها من أمشيء من يوم بنائها ، كما هى العاده فى بناء القباب ـ كما يقول محمد بك رمزى

فى مؤلفه الكبير القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، الذي انتهى من إعداده عام 19٤٥م.

وفى أوائل القرن الحادى عشر الهجرى ، بدأ الناس يبنون دورهم وبيوتهم بجوار هذه القبة . وتكونت قرية جديدة عرفت باسم « القبة » نسبة إلى هذه القبة . ومن هنا جاء اسمها ، وأصبحت من ضمن البلاد التابعة لناحية المطرية . وظل بعض العامة يقولون قبة الغربى ، أو قبة العزب . لأنه كان يسكنها بعض عساكر طائفة « عزبان » الذين كانوا مجرسون القلاع ، فعرفت باسم «قبة العزب» ، وعلينا أن نربط بين قبة العزب هذه وقباب العزب » في الجهة الغربية من قلعة صلاح الدين ناحية ميدان القلعة أو ميدان الرميلة الذي كان يطلق عليه يوماً ما قره ميدان !!

وفى سهل القبة دفع كليبر بقواته ليقاتل الجيش العثماني في معركة عين شمس ، وفى السهل نفسه نظم عرضاً عسكرياً بعد إخماده لثورة القاهرة الثانية .

ولكن في عام ١٢٢٨ هـ أي في عصر محمد على باشا ، تم فصل قرية القبة هذه من كونها من توابع ناحية المطرية لتصبح قائمة بذاتها .

إلى أن جاء حفيده إساعيل باشا وتولى حكم مصر عام ١٨٦٣م ليبنى قصره هذا فى منطقة القبة ، ويحيطه بحدائق واسعة هى مضرب الأمثال ، ولا يدانيها إلا حدائق قصر المنتزه فى الإسكندرية . .

والغريب أن إساعيل باشا عرض هذا القصر يومًا للبيع . هل تعلمون كم طلب ثمناً لهذا القصر وحدائقه وأثاثاته ؟!

● لقد عرض الخديو إسباعيل بيع قصر القبة مع ٦١٨٩٣ فداناً ، بكل ما عليها من مبان وآلات وفابريكات على أساس ٢٠ جنيهاً للفدان ، وبذلك يصبح ثمن الكل مليوناً و٢٣٧ ألفا و٢٠ جنيهاً . أما ثمن القصر وحده ، فقد طلب إسباعيل ثمناً له ٥٠ ألف جنيه . ويقول إعلان الرغبة في البيع « وإذا قدر لكم أن الثمن المقدر لقصر القبة زهيد . . وأرادوا الرجوع لأهل الخبرة وتثمينه بواسطتهم ، أو أظهروا رغبة في صرف النظر

عن بيعه بتاتاً فلا بأس . . وإذا تعذر البيع بهذه الأسعار ، يجب أن يرجعوا إلى صاحب السعادة نوبار باشا بخصوص إتمامها ، حيث إن إمضاء الشروط مفوض إليه . . !!!» والحمد لله أن عملية البيع لم تتم ليستمر قصر القبة قيمة تاريخية ومعهارية وزراعية نادرة ؛ إذ اهتم به ابنه الملك أحمد فؤاد الأول ، الذى حكم مصر بين عامى ١٩١٧ و ١٩٣٦م . كما اهتم به وحافظ عليه وزاده بها ، وربمه بعد ذلك حفيده الملك فاروق الأول الذى حكم مصر بعد والده فؤاد عام ١٩٣٦م إلى أن تنازل عن العرش يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٧م . ولم يقدر لآخر ملوك مصر ، الملك أحمد فؤاد الثانى أن يقيم فيه لأنه سرعان ماتم إلماعاء الملكية في مصر ، وإعلان الجمهورية في ١٨ يونيه ١٩٥٤ ، وإن كان قد عاش فيه طفلاً رضيعاً لأنه ولد في يناير ١٩٥٢م .

● ورغم أن حكام مصر الجمهورية لم يقيموا في القصور الملكية عابدين أو المنتزه أو قصر القبة أو رأس التين ، حتى لا يتهمهم الشعب بأنهم طردوا الملك منها ليقيموا فيها بدلاً منه . . إلا أن الرئيس السابق جمال عبد الناصر كان يستخدمه قصراً للضيافة ينزل فيه ضيوف مصر ، من الملوك والرؤساء الأجانب . واستمر قصر القبة قصراً لإقامة كبار ضيوف مصر ، إلى أن زاد اهتهام الرئيس السابق أنور السادات به كجزء من سياسته لحياية هذه المنشآت العظيمة فعنى به ورعمه وجدده . . وزاد هذا الاهتهام في عصر الرئيس حسنى مبارك ، واعتبر في عصره مقراً للضيافة . . ويلتقى فيه رئيس الجمهورية بكبار ضيوفه من الملوك والرؤساء ، ربها ليروا كيف كانت مصر عظيمة ، وحجم وعمق ما تملكه مصرمن تاريخ عظيم .

وتعتبر حدائق قصر القبة من أجمل حدائق العالم ، وتكوّن مع القصر وحدة عالمية تجمع بين جمال البناء للقصر ، وجمال تنسيق الحدائق المزهرة المثمرة . . وإذا كان الخديو إسهاعيل قد عرض بيع هذا القصر وحدائقه بهذا المبلغ الزهيد «٥٠ ألف جنيه » فكم ثمنه الآن لو عرضته رئاسة الجمهورية للبيع . وبكم يباع المتر الواحد ليتحول إلى قوالب من الطوب والأسمنت يطلقون عليها الآن اسم « المساكن » ؟!

- ●● المهم أننا شهدنا ـ فى العالم تعبير المدينة الجامعة ، مثل مدينة أوكسفورد ومدينة كيمبردج بحكم نشوء الجامعة أولاً ثم تحيط بها مدينة فى إنجلترا . وأيضاً جامعة كولورادو فى مدينة بولدر الأمريكية . وشهدنا المدينة المصنع ؛ أى كانت البداية إنشاء صناعة كبيرة ثم نشأت حولها تجمعات سكنية ، سرعان ما تحولت إلى مدينة كها وجدنا فى شيفيلد الإنجليزية . وعندنا فى مصر نجد المحلة الكبرى ، وكفر الدوار ، والتبين . وجدنا ذلك كله فى المدينة القصر ، أو الحى القصر .
- إذ حول قصر رأس التين في الإسكندرية نشأ حي رأس التين غربي مدينة الإسكندرية ، والوضع نفسه الإسكندرية ، والوضع نفسه في القاهرة ؛ إذ نشأ حول مقر الحكم في قصر عابدين حي عابدين في وسط القاهرة ، ونشأ حول قصر الإقامة في القبة حي القبة في شيال المدينة . .

ولم تقف أعمال تعمير المنطقه عند إقامة قصر القبة ؛ إذ تألفت شركة حدائق القبة في عام ١٩٠٨م لتعمير منطقة مساحتها ١١٠ أفدنة وتتولى تقسيمها ، وأنشأت تلك الشركة شارعًا يخترق أراضيها عرضه ٦٦ قدمًا كيا أنشأت عدداً من الشوارع ، تتفرع منه يتراوح عرضها بين ٤٠ و٣٣ و٢٦ قدماً . وانتعشت بسرعة أعمال البناء التي قامت بها الشركة أو الأفراد حتى اتصلت القبة بقلب القاهرة ، وأصبحت تنافس المعادى في هدونها .

ولأن الناس على دين ملوكهم ، وأنهم يعشقون الإقامة حول قصور الحكام ، فإن سراة القوم والأغنياء من الأمراء والباشاوات وكبار التجار أخذوا يبنون قصورهم وبيوتهم بالقرب من قصر القبة . وامتازت هذه القصور والفيلات بأنها محاطة بالحدائق الغناء . وعندما تم شق شارع وهكذا نشأ حى «حدائق القبة » ووجدنا منطقة حمامات القبة . . وعندما تم شق شارع ملك مصر والسودان ، أسرع الأغنياء في بناء قصورهم على طوله من بدايته عند منطقة غمرة متفرعا من شارع الملكة نازلى – رمسيس حالياً – ومازالت معظم هذه القصور والفيلات صامدة تقاوم عوامل الزمن ، وتقول هنا يقوم حى له تاريخ . ويستمر والفيلات صامدة تقاوم عوامل الزمن ، وتقول هنا يقوم حى له تاريخ . ويستمر

العمران بالقصور والفيلات حول هذا الشارع «ملك مصر والسودان » إلى أن يصل إلى شارع ولى العهد ، ثم إلى المدخل الرئيسي لقصر القبة .

ومع التزايد العمراني ، اتصلت أحياء وضواحي منشية الصدر وحمامات القبة والزيتون والمطرية والحلمية وعين شمس ، بعد إقامة عديد من المباني الحكومية والمصانع . ثم دخلت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية الميدان فقسمت مساحات كبيرة من أراضيها الموقوفة غرب قصر القبة لتتحول إلى غابة كثيفة من المباني الخرسانية ، بعد أن كانت مناطق زراعية تساهم في توفير الغذاء لسكان العاصمة . وأصبح من الصعب الفصل بين هذه الأحياء ، بعد أن تداخلت المباني وامتدت الشوارع . .

ولكن مازالت مظاهر الترف تحيط بالمنطقة وبالحى الذى بدأ بمجرد قبة صغيرة ، وأصبح منطقة يتسابق الأغنياء للإقامة فيها . ولم تكن مبانيها تزيد على طابقين معظمها قصور وفيلات تحيط بها الحدائق الكبيرة والصغيرة ، كل حسب إمكانياته .

وامتد العمران إلى المنطقة الشهالية من قصر القبة ليصل إلى منطقة السواح . . ومنطقة الأميرية ، وإلى غير بعيد عن مجرى ترعة الإسهاعيلية الحلوة ، التى تنقل مياه النيل إلى منطقة قناة السويس ، وكأن الترعة والقصر يتعانقان ولو على البعد ليذكرا الناس بمن أنشأ الاثنين : الترعة . . والقصر ، وكان اسمه : الخديو إسهاعيل .

● وإذا أردنا استعراض عناصر التخطيط وأهم شوارع حى القبة ، نجد أن هذا الحى يبدأ من شيال حى منشية الصدر ؛ حيث تقع فى القرب منطقة حدائق القبة . وأهم شوارعها شارع ولى العهد ، الذى هو امتداد تقريبى لشارع مصر والسودان ، ويتقاطع معه شارع حدائق القبة ثم شارع على باشا شعراوى « والد رائدة الحركة النسائية » هدى شعراوى ، وكان أحد الثلاثة الذين قابلوا المعتمد البريطانى السير ريجنالد وينجت ؛ ليطالبوه باستقلال مصر ، أما الاثنان الأعران فها الزعيم سعد رغبالد باشا وعبد العزيز فهمى باشا ، وذلك يوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨م . ثم شارع قاسم بك أمين « رائد حركة تحرير المرأة » وشارع الدوادار الذى يبدأ من شارع ترعة الجبل .

و إذا كانت القبة هي قلب الحي الجنوبي وحدائق القبة على يسارها . . فإن كوبرى القبة على المين من هذا القلب حيث شارع كوبرى القبة وشارع الفريق محمود شكرى باشا وشارع وللى وشارع المطرية ، ويتوسط كل هذه الشوارع . . محطة كوبرى القبة .

ثم نتجه شيالاً إلى حى القبة الشيالى (شيال كوبرى القبة ) ، فنجد على اليسار أرضاً كانت مزارع يانعة يتوسطها مقام سيدى الطبرى بين سكة حديد كوبرى الليمون على اليمين وشارع المطرية على اليسار ، وجنوب المقام تقع حديقة القبة . أما على اليمين حيث شارع الفريق محمود شكرى باشا ، فنجد شارع علان وشارع التبر ، ثم ميدان ابن سندر وشارع الشيخ محمد بخيت وشارع ابن مروان ، ثم محطة حمامات القبة حيث شارع القبة على خط السكة الحديد ، ثم شهالاً شارع بنى طى وشارع بنى عقيل ، بينها شارع طومان باى على اليمين . وعلى يمين هذا الشارع ، نجد شارع سكة حديد السويس القديمة و شارع جسر السويس الآن ، ثم شارع المقريزى على يمينه إلى أن السويس القديمة و شارع جسر السويس الآن ، ثم شارع المقريزى على يمينه إلى أن نصل إلى سراى القبة على يسار خط السكة الحديد القادم من كوبرى الليمون ، ونصل إلى شارع عبدالقادر الجيلانى حيث نهاية حى القبة الشيالى عند مسجد سيدى محمد السواح ؛ حيث على اليمين ميدان القبة . . ويمتد خط السكة الحديد إلى المطرية شيالاً بشرق .

وعلى يمين ميدان القبة بعد أن نعبر شارع الفريق محمود شكرى باشا ، نجد سراى الطاهرة وشياله شارع قصر الطاهرة وشرقه شارع البوصيرى إلى أن نصل إلى شارع القبة ، الذي يعتبر هنا امتداداً لشارع إبراهيم اللقاني في ضاحية مصر الجديدة شرقا .

ويعتبر شارع سكة حديد السويس القديمة هو الحد الشرقى الفاصل بين حى القبة وضاحية مصر الجديده شرقاً ، بينها يفصل شارع المقريزى بين حى القبة وحى منشية البكرى .

وعندما ينتهى شارع قصر الطاهرة شرقاً وشارع عبد القادر الجيلاني ، ينتهى حى القبة ليبدأ حي الزيتون . . وكها هي العادة الملكية كان الحرص على توصيل خدمات شبكة السكك الحديدية إلى معظم القصور الملكية . لهذا نجد محطة خاصة للسكك الحديدية في الجهة الشرقية من قصر القبة ، تماماً كها هي موجودة أيضاً في الجهة الشرقية من قصر المنتزه . مبنى فخم يتناسق ويتكامل مع طبيعة مبانى القصر نفسه ، والمحطة تستوعب بالكامل عربات القطار الملكي لكي يسهل للملك والحاكم من بعده ركوب هذا القطار الملكي إلى حيث يشاء . . وهذا القطار الملكي استخدمه رؤساء مصر بعد سقوط العصر الملكي . . من جمال عبد الناصر إلى أنور السادات إلى حسني مبارك .

أى إن القبة كحى كبير فيه مناطق : حدائق القبة . . كوبرى القبة . . همامات القبة . . كوبرى القبة . . همامات القبة . سراى القبة . . عطة القبة ، فضلاً عن القبة . وكلها بدأت وتتسب إلى القبة التي أنشأها الأمير يشبك الدوادار الذى مازال ذكره حاضرًا عند العامة والخاصة ، وذلك على ناصية الشارع الذى يحمل اسم : شارع الدوادار الذى يبدأ من شارع ترعة الجبل، ويجاور شارع قاسم بك أمين . وكل هذا بسبب تلك القبة الصغيرة التي أقامها الأمير يشبك ؛ ليستريح فيها عند خروجه للنزهة ، وورثها عنه السلطان قانصوه الغورى!!

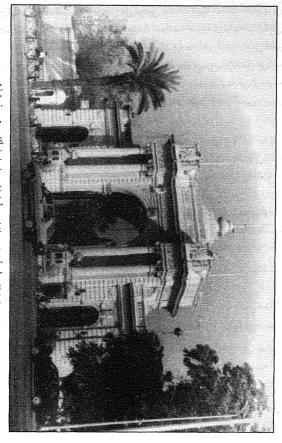

مدخل قصر القبة المذى أنشأه إيراهيم بانشا . . وأعاد الخديو إسهاعيل أقامته وتؤوج فيه توفيق . . وأصبح مقرًا لإقامة ملوك مصر .



واجهة قصر القبة الذي بناه إسهاعيل باشا ليقيم فيه ـ بعد أن تزوج ـ أبنة محمد توفيق باشا .



إبراهيم باشا الفاتح العظيم أول من فكر في بناء قصر في منطقة القبة .

## الباب الرابع أحياء آل البيت ميدان السيدة زينب كان اسمه ميدان: قناطر السباع!

المصريون من أكثر شعوب المسلمين حبّا وعشقًا لآل البيت . . وأى دارس لأسهاء المصريين يجد أن المصريين يفضلون إطلاق أسهاء آل البيت على أولادهم ، فهم فى أسهاء الأولاد يفضلون أسهاء : محمد . . أحمد . . مصطفى . . وعلى . . وحسن . . وحسين . . وفي أسهاء البنات يفضلون أسهاء : عائشة . . فاطمة . . خديجة . . وينب . . آمنة . . سكينة . . نفيسة . . وهكذا .

والمصريون من عشقهم لآل البيت تحلقوا حول كل من وصل منهم إلى مصر ، وعاشوا حولهم ، وتقربوا منهم طلبًا لعلمهم وذكرياتهم ونصائحهم ، وفتاواهم في الدين والدنيا. .

ولقد أتى لمصر أحياء عديدين من آل محمد رسول الله ﷺ ، ومنهم من جاءوا ولكن بعد استشهادهم . . والتف المصريون حول الأحياء . . فلما ماتوا حولوا بيوتهم إلى مساجد ، يؤدون فيها فريضة الصلاة . . وأما من جىء بهم شهداء حولوا قبورهم إلى مشاهد مثل الإمام الحسين زينة شباب أهل الجنة . . وتحولت هذه المساجد وتلك المشاهد إلى مركز للحياة أقام حولها وبالقرب منها جمع غفير من المصريين . . وظلوا ومازالوا يحيون ذكرى هؤلاء وهؤلاء . . ذكرى ميلادهم . . أو رحيلهم .

والذين أتوا مصر وعاشوا فيها أو جيء برؤوسهم شهداء لتدفن في ثراها كثيرون هم: السيدة زينب . . والسيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية . . والحسين وزين العابدين . . ونضيف إليهم حى الأزهر الذي ينسب إلى فاطمة الزهراء . .

وتحولت مساجد آل البيت في مصر إلى مراكز سكانية وأحياء عامرة بالحياة والسكان يستمد منها السكان البركة والخبر.

واللافت للنظر أن معظم أحياء آل البيت النبوى الشريف فى القاهرة المحروسة تتجاور وتأخذ شكل مثلث متكامل الأضلاع . .

فحى السيدة عائشة فى الشرق . . وحى السيدة سكينة فى الغرب وبين جامع السيدة نفيسة . . عائشة فى الشرق ، وجامع السيدة سكينة فى الغرب ، نجد جامع السيدة نفيسة . . ومدافن السيدة نفيسة للمسلمين ، وإذا تركنا هذا المثلث المبارك واتجهنا غرباً لهل حى السيدة زينهم جنوبى موضع القطائع وقلعة الكبش . وهذا المثلث يقودنا غرباً إلى حى السيدة زينب وجنوباً نجد المدبح وشارع وميدان السلخانة فالمدبح نفسه . . وبين سكة المدبح وشارع السلخانة نجد جامع سيدى على زين العابدين . . وغير بعيد عن شارع سيدى حسن الأنور . . وفى أقصى شرق القاهرة وعلى حافة تلال الدراسة وجبل المقطم نجد حى الأزهر والحسين : الأخ والأخت . . الإمام الحسين . . وفاطمة الزهراء . وغير بعيد عنها مسجد فاطمة الزهراء . وغير بعيد

تعالوا لنطوف بأحياء آل البيت ، ونروى كيف نشأ الحى ومتى . . وما حكاية صاحب المسجد أو صاحبته ، وما حكايتها مع مصر والمصريين ، ثم كيف تطور كل حى إلى أن صار معلمًا من معالم القاهرة المحروسة .

تعالوا نبدأ بالسيدة زينب وحى السيدة زينب . .

#### أم الهواشم ... يا طاهرة

حول جامع السيدة زينب نشأت حياة حافلة بالنشاط . . ربيا بسبب الموقع الجغرافي المميز ؛ فالجامع في موقع يبدأ منه شارع بورسعيد - الآن - الخليج المصرى سابقًا . . وقبل أن يصبح هذا مجرد شارع من أطول شوارع المحروسة . . كان يجرى مكانه الخليج المصرى ، الذى حمل أحيانًا اسم خليج أمير المؤمنين . . هذا الموقع لم يفقد أهميته على مر السنين ؛ فقد عاش الموقع فترة ذهبية عندما كان الخليج يمر أمامه . . وكان في هذا الموقع قنطرة السباع التى أنشأها الظاهر بيبرس وموقعها بميدان السيدة زينب الحالى أى أمام مسجد السيدة زينب ، الذى لم يكن معروفًا في ذلك الوقت ؛ إذ لم يذكره المقريزى في خططه وهو المتوفى عام ٥٨٥هه ، بينها بنى الظاهر هذه القنطرة في هذا الموقع فوق الخليج خلال حكمه ، الذى استمر من ٢٥٨هه إلى ٢٧٦هه.

وقد نصب بيبرس على هذه القنطرة سباعًا من حجارة ، وكان السبع هو شعار بيبرس ؛ لذلك عرف حى السيدة زينب أيام بيبرس باسم « خط قناطر السباع » . والطريف أنه عندما أنشأ الناصر محمد بن قلاوون الميدان السلطانى فى منطقة بستان الحشاب ، جنوب شرقى قصر العينى ، ادعى أنه يتضرر من العبور فوق قناطر السباع لارتفاع القنطرة . . أمر بإعادة بنائها وأزال السباع ، غيرة منه من ذكر السلطان بيبرس ، وكان هذا عام ٧٣٥هـ كها ذكر المقريزى ، وكها قال محمد كهال السيد مجمد فى كتابه أسهاء ومسميات من مصر القاهرة ص ـ ١٠٢ . وقد تولى هدم القناطر وإعادة البناء الاثمير علاء الدين المروانى ولل القاهرة ، ولكن السلطان الناصر أعاد بناء السباع من

جديد لما اشتد انتقاد الناس لتصرفه هذا . وظلت السباع قائمة حتى شوه صورتها الشيخ محمد المعروف بصائم الدهر . وهو نفس الرجل الذى شوه وجه تمثال أبى الهول. وقد أنشأ الناصر محمد هذا ٧ قناطر على الخليج المصرى.

المهم أن موقع حى السيدة زينب يحيط به من الشهال : الهياتم والناصرية ، ومن الشرق بركة الفيل واللبودية ، ومن الغرب حى المنيرة وشارع المبتديان . وأبرز شوارع السيدة زينب : شارع الخليج المصرى ، وفى غربه شارع الوفدية . أما جامع السيدة زينب فيتوسط شوارع الحي العريق ، وبجواره قسم شرطة السيدة وشارع السيدة زينب، ومنه تتفرع حارة الحوض المرصود ؛ حيث المستشفى الشهير للأمراض الجلدية شارع نور الظلام الذى يؤدى إلى حى الحلمية . ومن أبرز معالم الحى العريق نجد شارع نور الظلام الذى يؤدى إلى حى الحلمية . ومن أبرز معالم الحى العريق نجد بونابرت على مصر عام ١٩٩٨م ، وفى هذه الحارة البيت الذى اتخذه بونابرت مقرًا للمجمع العلمى المصرى . وفيه تم تجميع المعلومات التى ظهرت فيها بعد على شكل للمجمع العلمى المصرى . وفيه تم تجميع المعلومات التى ظهرت فيها بعد على شكل كتاب « وصف مصر » ، الذى وضعه علماء الحملة الفرنسية . وغير بعيد عنه نجد شارع قدرى وشارع عبد المجيد اللبان وشارع السد البراني .

وخلف قسم الشرطة نجد شارع مراسينه ، الذى يؤدى إلى الحوض المرصود وجامع الأشين السيفى . ومن أبرز معالم حى السيدة مبنى دار الهلال ، الذى أقامه جورجى زيدان وتصدر عنها عدة بجلات أبرزها المصور . والكواكب . وإلهلال . . وروايات الهلال . . وحواء . . وسلاسل من مجلات الأطفال . . إلخ . وغير بعيد عن دار الهلال الهلال . . وحواء . . وسلاسل من مجلات الأطفال . . إلخ . وغير بعيد عن دار الهلال وقى شارع محمد بك عز العرب \_ سابقاً شارع المبتديان \_ نفسه كانت هناك مدرسة دار العلوم التى أصبحت كلية ، قبل أن تنقل من هذا المكان ويتحول مكانها إلى حديقة عامة تحمل اسم حديقة دار العلوم . . وفى الشارع نفسه هناك مستشفى حكومى كبير، هو مستشفى المنيرة العام وكان اسمه مستشفى الملك ، وعلى حدود حى السيدة زينب مع حى المنيرة نبحد المعهد العلمى الفرنسى ومدرسة المعلمين العليا . وكان يفصل بين خريطة مصلحة المساحة عام ١٩٩٢م ثم مدرسة المعلمين العليا . وكان يفصل بين حى السيدة وحى المنيرة خط سكة حديد حلوان ، الذى يمر بشارع منصور .

وغير بعيد عن مركز شرطة السيدة زينب نجد متحف نابوليون . وبالقرب منه بيت السنارى الشهير ، ويبدو أن متحف نابوليون الوارد ذكره فى هذه الخريطة هو مقر بيت إبراهيم كتخدا السنارى فى حارة مونج ، الذى كانت تجتمع فيه مجموعة علماء الحملة الفرنسية . على الضفة الشمالية لشارع السيدة ، بينما جامع السيدة على الضفة الجنوبية غير بعيد عن شارع الكومى ، الذى هو امتداد شارع خيرت المؤدى إلى ميدان لاظ أوغلى .

ومن أشهر من عاشوا في هذا الحي العريق الأديب الكبير يحيى حقى ، الذي كتب روايته الخالدة ( قنديل أم هاشم ) التي تحولت إلى فيلم سينهائي شهير.

وسكان الحى يطلبون شفاعة السيدة زينب ويطلقون عليها عدة أسياء . . فهى أم هاشم . . وهى بنت بنت النبى ﷺ . . والصلاة فى مسجدها الذى هو من أحب المساجد إلى قلوب كل المصريين ، بل إن معظم الذين كانوا يحضرون للقاهرة من الأقاليم كانوا يحرصون على زيارة مسجدين من مساجد آل البيت ، الأول هو مسجد سيدنا الحسين ، والثانى هو مسجد السيدة زينب ، ولسانهم يشدو بأعذب الكلات . . « وشى لله يا ست يا أم هاشم . . » .

وإذا عدنا إلى قناطر السباع التى عرفت بعد ذلك باسم قنطرة السيدة زينب ، نجد أنها كانت تتكون من قنطرتين إحداهما توصل بين شارع الكومى وشارع السد . وكانت الثانية توصل بين شارع الكومى وشارع مراسينه . وفى عام ١٨٩٨م تم ردم الجزء الأوسط من الخليج المصرى ؛ تمهيداً لإنشاء أول شبكة من خطوط الترام . وبردم الخليج اختفت تلك القناطر تحت ميدان السيدة زينب ، الذى دخل فيه جزء من شارع الكومى ، وجزء آخر من شارع مراسينه .

وقد وسع هذا الميدان في عام ١٣١٥هـ ١٨٩٨م، وعند عملية التوسع ، اكتشفت واجهة جامع السيدة زينب ، الذي كان الولل العثباني على باشا الوزير قد جدده عام ١٩٥٥هـ ١٥٥٩م ، ثم أعاد تجديده الأمير عبد الرحن كتخدا عام ١١٧٠هـ ١٧٦٨م.

ومنذ اكتشاف واجهة الجامع فى القرن ١٩ أصبح يطلق على ميدان قناطر السباع اسم ميدان السيدة زينب ، وكان حى قناطر السباع قد ازدحم بالسكان فى القرنين ١٧ و١٨م.

تعالوا نقراً ما كتبه صاحب الخطط التوفيقية على باشا مبارك ، قرب نهاية القرن ١٩ . . يقول : كان بقرب جامع السيدة قره قول جديد يعرف بقره قول السيدة [ أى قسم شرطة السيدة بتعبير العصر ] وكان يقيم فيه معاون ثُمن درب الجماميز وحكيم الثمن أى مفتش الصحة وكذلك بيت الصحة وعسكر الطلمبة .

وبهذا الشارع من جهة اليمين هناك حارة واحدة وأربعة دروب هي على هذا الترتيب: حارة السيدة . . وهي كبيرة جدًا ، وبداخلها جملة فروع وبها جامع قديم يعرف بجامع تميم الرصاف ، وتجاه هذا الجامع سبيل الست فطومة عامر ، ودار ورثة محمد بك لاظوغلى ، ودار محمد أغا لاظ وغيرها ثم درب السناجرة ودرب شكنيمة ثم درب القمح ثم درب المدبح .

أما جهة اليسار فنجد فيها درب البهلوان يسلك منه السالك إلى بركة البغالة ، وبداخله دار الأمير سلامة باشا مفتش هندسة ديوان الأشغال العمومية وبها حديقة . وكان به حديقة بجاورة لبركة الحمصانى المعروفة اليوم على أيام على باشا مبارك ـ باسم بركة البغالة ، ثم حارة تعرف بحارة البغالة ، وبهذا الشارع جامع قديم يعرف بجامع الزعفرانى .

ويوجد قبالة زاوية الحبيبى سبيل بجوار بوابة السيدة ، وبهذا الشارع سبيل السلطان مصطفى الذى أنشأه عام ١٩٧٧هـ ، وجعل فوقه مكتباً لتعليم الأطفال وصار ـ الآن ـ من المكاتب الأهلية الشهيرة .

وأول من بنى فى خطة السيدة هم التتر ، والوافدية من أصحاب الأمير جنكل ابن محمد بن البابا صاحب درب ابن الباباكما يقول المقريزى . وهكذا يضيف على مبارك ينتهى وصف هذا الشارع الطولى الذى يبتدئ من قره قول باب الشعرية وينتهى عند بوابة مسجد السيدة زينب .

# مياه النيل .. تصل إلى السيدة زينب

كانت مياه النيل تصل إلى حى السيدة زينب من أكثر من مكان . . المكان الأول: هو الخليج المصرى الذى كان ينقل مياه النيل من بدايته عند فم الخليج على سيالة الروضة ، وهو الخليج الذى أقيم فوقه عديد من القناطر أى الجسور أو الكبارى ؛ ليعبر الناس فوقها بين أحياء الضفتين ، وكان السقاءون يملأون قربهم المصنوعة من جلد الماعز من هذا الخليج ويوزعونها إما على عربات الكارو أو فوق ظهور الحمير والبغال .

المصدر الثانى عندما كانت مياه النيل تدخل إلى بركة الفيل من الموضع الذى كان يعرف بالجسر الأعظم ( ميدان السيدة زينب الآن ) ، وظلت بركة الفيل موجودة حتى ردمت في أوائل القرن العشرين .

وفى منطقة بركة الفيل شارع يعرف بالحوض المرصود ، نسبة إلى حوض من الحجر الصوان الأسود كان موضوعًا فى فجوة بمساحة بالقرب من شارع قلعة الكبش ، وكان معداً لسقى الدواب . فلها جاءت الحملة الفرنسية ، خلعت هذا الحوض وأرسلوه إلى فرنسا ، ولكن الإنجليز استولوا عليه قبل أن يصل إلى فرنسا ، وأرسلوه إلى لندن وهو محفوظ الآن بمتحف لندن .

أما بركة الفيل فكانت واقعة بين القاهرة الفاطمية ومصر، أى مصر عتيقة، وكانت مساحتها كبيرة جدًا ولم يكن حولها أى مبان . . ولما أنشأ جوهر الصقلي القاهرة واختط

خارج باب زويلة حارة السودان وحارة اليانسية لم يعد يفصل هاتين الحارتين عن البركة غير أرض فضاء . . ولكن فى عام ١٠٠هـ عمرت منطقة البركة وكثرت مبانيها ، وصارت مساكنها من أجمل مساكن مصر المحروسة . وكان السلطان يركب إلى بركة الفيل للتنزه فيها بالليل .

ومن أبرز ما كان فى هذه المنطقة بستان الخشاب ومكانه الآن شارع المبتديان والبرجاس إلى النيل من الشهال ، ومن الغرب نهر النيل ، ومن الجنوب مستشفى قصر العينى وشارع بستان فاضل ، ومن الشرق شارع الخليج . وينقسم البستان إلى قسمين: شرقى يقع بين شارع المنيرة وشارع بور سعيد ؛ وكان يعرف بالمريس حيث كان يسكنه طائفة من السودان يشربون المزر ، وهو نوع من البوظة يسميه أهل السودان المريسة .

هذا عن الحي والميدان والشوارع المحيطة به والداخلة فيه ، ولكن ماذا عن السيدة زينب نفسه .



قناطر السباع في ميدان السباع سابقاً الآن ميدان السيدة زينب بناها للمرة الأولى السلطان الظاهر بيبرس · ·

والصورة كها تبدو هذه القناطر عام ١٧٩٨م أيام الحملة الفرنسية على مصر.



ميدان السيدة زينب الآن والمسجد أبرز ما فيه .



الجنرال جاسبار مونج العالم الفرنسي الذي أطلق اسمه على حارة بجوار المدرسة السنية في حي السيدة زينب.



الجنرال بونابرت داخل المعهد العلمي الفرنسي في حارة مونج بالسيدة زينب يوم ٢١ ديسمبر ١٧٩٨م.



قصر قاسم بك في حي السيدة زينب بريشة رسامي الحملة الفرنسية .



مبنى مصلحة الخزانة . . وكان أيضاً مقراً لمصلحة الإحصاء القديمة بشارع منصور بالقرب من السيدة زينب .



تمثال الاظوغلي في الميدان الشهير الذي يحمل اسمه في بداية شارع مجلس الشعب حيث الوزارات الرئيسية . .

وهو من مناطق حي السيدة زينب .



مبنى دار الهلال كان أكبر مبنى لدار صحفية فى مصر أقيم فى حى السيدة زينب عند نهاية شارع المبتديان .



من أهم مباني حي السيدة زينب بيت الأمة الذي شهد أحداث ثورة ١٩١٩ بقيادة سعد زغلول .



ضريح سعد زغلول بشارع منصور بالقرب من السيدة زينب وهل جاء هذا الطراز الفرعوني صدفة.

### حكاية أم هاشم

●● السيدة زينب هي بنت بنت النبي ﷺ ، كها يحلو للمصريين أن يطلقوا عليها. . أبوها هو الإمام على بن أبي طالب . . أمها هي السيدة فاطمة البتول ، بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ أي إن جدها لأمها هو الرسول الكريم ﷺ ، وجدتها لأمها هي أولى أمهات المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد أولى زوجات الرسول الكريم ﷺ وشقيقاها هما الحسن والحسين .

ولدت السيدة زينب في السنة السادسة للهجرة في بيت الرسول ب بالمدينة المنورة ، والرسول الكريم في والذي أطلق عليها اسم زينب إحياءً لذكرى ابنته التي توفيت في السنة الثانية للهجرة بعد أن طعنها أحد المشركين في أعقاب غزوة بدر وكانت حاملاً. وتوفي الرسول في عنها وهي في الخامسة من عمرها . وماتت أمها السيدة فاطمة الزهراء بعد وفاة الرسول الكريم في بستة أشهر . . . وهكذا عاشت زينب طفولة حزينة بفقد جدها الرسول الكريم في وفقد أمها السيدة فاطمة .

وزوجها أبوها الإمام على بن أبى طالب من ابن عمها عبد الله بن جعفر ، وكان لها وهى في المدينة مجلس علمي حافل تقصده النساء وكانت بحق عقيلة بنى هاشم . وأنجبت السيدة زينب ٣ بنين: جعفر . . وعلى . . وعون ، وبنتين هما : أم كلثوم وأم عبدالله .

وعاشت السيدة زينب عصر الصراع السياسي بين والدها الإمام على ومعاوية ابن أبى سفيان ، وتابعت معاركه الحربية من الجمل إلى صفين ومع الخوارج في النهروان ، ولقى والدها مصرعه عام ٥٤ هـ ثم مات أخوها الحسن عام ٤٩ هـ . ورحلت مع أخيها الحسين إلى العراق واستشهد فى معركة كربلاء وساقوها مع الأسرى ، وعبر موكب الأسرى ساحة المعركة ، فرأت أشلاء الشهداء مبعثرة فصرخت فيا محمداه صلى عليك ملائكة السياء . . هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء ، مقطع الأعضاء . يا محمداه هذه بناتك سبايا وذريتك مقتلة . . » .

ومضى موكب الأسرى والسبايا إلى دار إمارة الكوفة ، ووقف الأمير عبد الله ابن زياد يعبث برأس الشهيد الحسين بقضيب من حديد ، وعندما دخلت على هذا الأمير وجلست دون أن يأذن لها ، سأل من هذه وهى لا تجيب ، ولكن إحدى الإماء أجابت: هذه زينب بنت فاطمة . ودار حوار بليغ بين السيدة زينب وابن زياد تصدت فيه لهجومه على رجال الحسين . . وعندما لمح ابن زياد صبياً هو على بن الحسين أمر بقتله ، فأخذته عمته السيدة زينب بين ذراعيها ، وهى تقول : يا ابن زياد حسبك منا. أما رويت من دمائنا ، وهل أبقيت منا أحداً . ثم انحنت على الصبى واحتضنته لتمنع قتله . ولما رأى ابن زياد ذلك قال لكأنها تود لو أنى أقتلها معه . . وأمر بإرسال الغلام على زين العابدين بن الحسين مع الأسرى إلى دمشق ، حيث مقر الحكم الأموى بعد أن وضعوا رقبته ويديه في الحديد . ووصلوا دمشق وأدخلوا على يزيد بن معاوية فلما رأى رأس الحسين بن على ، لعن أمير الكوفة بن مرجانة عبد الله ابن زياد . . وأمر بدخول الأسرى والسبايا ودار حوار طويل بين يزيد بن معاوية والسيدة زينب . ثم أمر بعودتها إلى المدينة المنورة مع أهلها .

وأرادت السيدة زينب أن تحيا بجوار جدها رسول الله ، ولكن حكام بنى أمية وجدوا في وجودها في المدينة المنورة أن تغادرها ووجودها في المدينة المنورة أن تغادرها وتختار أى منطقة أخرى لتقيم فيها ، ففضلت أن ترحل إلى مصر ووصلتها في شعبان عام ٢١هد ، وخرج والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى يستقبلها على رأس جموع غفيرة من المصريين ، ومضى بها مسلمة إلى داره حيث أقامت بها حوالى عام لم تبرح فيها الدار حتى توفيت عام ٢٢هد .

هذه حكاية السيدة زينب . . ولكن ماذا عن حكاية الجامع؟

مسجد السيدة زينب في بداية القرن العشرين وبجواره الأجزاخانة الباريزية

#### حكاية جامع السيدة زينب:

صند توسيع ميدان قناطر السباع بعد ردم الخليج المصرى عام ١٨٩٨م ، اكتشفت وأجهة جامع السيدة زينب الذي كان الوالى العثماني على باشا الوزير قد أقامه عام ١٥٤٧م . . ثم جدده الأمير عبد الرحمن كتخدا . وفي عام ١٧٦٨م تغير اسم الميدان من ميدان قناطر السباع إلى ميدان السيدة زينب ، بل أصبح اسم الحي كله هو حي السدة زينب .

وفي عام ١٩٤٠م أقامت وزارة الأوقاف المسجد الحالى ، وكان يتكون وقتها ـ كها تقول الدكتورة سعاد ماهر في سفرها الكبير "مساجد مصر " ـ من سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة . . ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب . . ويتقدم المسجد من الواجهة الشهالية رحبتان ، بها مدخلان يفصل بينها مستطيل تعلوه شخشيخة . وفي الطوف الشهالي الغربي يوجد ضريح سيدى العتريس ، ثم أضافت الوزارة مساحة أخرى للمسجد الأصلي تصل إلى ٤٤٥ متراً مربعاً . ثم أضافت الوزارة مساحة مماثلة تماماً عام ١٩٦٩م للمسجد الأصلي وبمساحته نفسها ؛ بحيث أصبحت الإضافة الأولى تفصل بين المسجد الأصلي وهذه التوسعة . ومع الإبقاء على المحراب القديم تم وضع محراب جديد . ويقابل ضريح السيدة في التجديد الثاني المحراب القديم تم وضع محراب جديد . ويقابل ضريح السيدة في التجديد الأولى والثاني في التجديد التالي ، وقد قام المهندس حسن حلمي بإعادة إنشاء المسجد عام ١٩٤٠م . والطريف أن التوسعة والإضافة التي تمت عام ١٩٦٩م تولاها المهندس السابق!

وقد وضعت مقصورة من النحاس الأصفر وستر من حرير مزركش فوق ضريح السيدة زينب ، الذى يعلوه قبة شامخة . . وعندما أهدى زعيم طائفة البهرة الهندية مقصورة مذهبة وضعت فوق مشهد رأس الإمام الحسين ، تم نقل المقصورة القديمة لمشهد الزينبي .

وبجوار ضريح السيدة زينب ، وفى الركن الشهالى الغربى للجامع الزينبى ، يوجد ضريحان متجاوران للشيخ العتريس ، والشيخ عيدروس ، والضريحان يعلوان مقبرتين موجودتين فى ساحة واحدة مفروشة بالرخام ، ومحاطة بسياج من حديد متصل بسياج الرجة التى عليها قباب الأضرحة . . وعليها سقف واحد من خشب . . وعلى كل مقبرة مقصورة من حديد وقبة من خشب .

وقد جدد هذا الضريح سعيد باشا والى مصر ، وتولى عملية التجديد أدهم باشا عندما تمت عهارة المسجد . . وأعيد تجديد الضريحين بعد تجديد سعيد باشا ، عندما قامت وزارة الأوقاف بتجديد المسجد كله عام ١٩٤٠م ، وتحيط بالمقبرتين مقصورتان من نحاس خرم جميل الصنع .

ولكن من هو الشيخ العتريس؟

هو الشيخ محمد العتريس ابن أبى المجد بن قريش بن محمد ، وينتهى نسبه إلى زين العابدين بن الحسين بن على . . أى هو شقيق إبراهيم الدسوقى صاحب المسجد الكبير فى دسوق ، وهو ثالث إخوة الشيخ إبراهيم الدسوقى . وقد ولد العتريس فى نهاية الدولة الأيوبية وحارب مع أخيه إبراهيم الدسوقى الصليبيين والتتار مع الملك الأيوبي السلطان الصالح نجم الدين أيوب ، كها حارب مع سلاطين الماليك وبالذات قطز وبيرس .

وكان العتريس كثير التردد على مسجد السيدة زينب ، وقد أمر بأن يدفن بجوار مسجدها ؛ إذ إن نسبه ينتهي إلى ابن أخيها على زين العابدين .

أما الشيخ عيدروس فهو وجيه الدين أبو المراحم عبد الله الحسيني العلوى العيدروس ، الذي جاء إلى مصر عام ١١٣٥هـ ، وينتهى نسبه إلى الإمام جعفر الصادق ثم إلى الحسين بن على وقد ولد باليمن . وجاء إلى مصر وهو في السادسة والعشرين ، ثم سافر إلى الحجاز عام ١١٦٩هـ ، وسكن في الطائف وعاد إلى مصر عام ١١٧٤هـ. وحج ١٧ مرة وألف أكثر من ٧٠ مولفاً شعراً ونثراً . وتوفى عام ١١٧٢هـ ودفن بمقام الشيخ العتريس بجوار مسجد السيدة زينب .

ولا ننسى أن نقول إن وزارة الأوقاف عادت في أواخر القرن العشرين ، وأضافت توسعة ضخمة على المسجد الزينبي من الناحية الغربية والناحية الجنوبية ، وأخلت كل الإشغالات التي كانت تحيط بالضلع الغربي للمسجد.

ومنذ جدد المسجد الزينبى كانت تعمل به "حضرة" للسيدة كل ليلة أحد . . ومقرأة كل ليلة أربعاء . . ومولد كل عام يستمر أسبوعين ، تجتمع فيه الناس وتجمع النذور والهدايا ويتحول مولد السيدة زينب إلى موسم تجارى وفرصة لهو كبيرة للشباب ، أما العواجيز فمنهم من يدخل حلقات الذكر التي تحييها مختلف الطرق الصوفية التي تأتى من كل مدن وقرى مصر . ويغلق تماماً ميدان السيدة أمام كل وسائل المواصلات ويصبح سوقاً رائجة لبيع كل شيء من حلوى المولد إلى لعب الأطفال والطراطير وألعاب البهلوان. ويصل زوار المسجد الزينبي خلال فترة المولد إلى ٣ ملايين نسمة ، وألعاب البهلوان الصوفية ، ولا ينافس يقضون الليل كله في التجول بالسرادقات التي تنظمها الطرق الصوفية ، ولا ينافس مولد السيد البدوى في مولد السيد البدوى في طنطا ومولد سيدى إبراهيم الدسوقي في دسوق وسيدى عبد الرحيم القنائي في قنا . .

## الأم والابن في حي واحد :

الأزهر والحسين اسيان كبيران لحى واحد. . الأول يرتبط بالقاهرة المحروسة نفسها . فالجامع الأزهر هو أول ما أنشأه جوهر الصقلى عندما تم له فتح مصر ، حتى قبل أن يبدأ في إنشاء القصر الشرقى الكبير ، الذى سيصبح مقراً للحكم وسكناً للخليفة الفاطمى . . وطبقاً للفلسفة الإسلامية فى تخطيط المدن ، كان المسجد الجامع فى العاصمة هو نقطة الدائرة التى تلتف حولها وتحيط بها كل المساكن والأحياء ، ومن هنا كان «الأزهر» المسجد والمدرسة هو مركز المدينة ، وكان شارع القصبة ـ المعز لدين الله الآن ـ هو قلب القاهرة . . فيه كل الأسواق ومراكز الأعمال ، ومن هنا نجد أن «الأزهر» قامت حوله مراكز العمل والتجارة والحياة فى العاصمة .

وظل الأمر كذلك طوال عهود الدول التي حكمت مصر منذ الدولة الفاطمية إلى

الأيوبية ، رغم انتقال مركز الحكم إلى القلعة . . وأيضاً في العصر المملوكي بنوعيه الماليك البرجية ثم البحرية . واستمر ذلك حتى خلال الحكم العثباني لمصر ؟ فقد ظل الأزهر مركز الثقل السياسي والثقافى ؟ خصوصاً عندما كان الأزهر \_ المكان والمعنى \_ هو الملجأ والملاذ للشعب عندما كان الحاكم : سلطانا أو والياً أو باشا يشتد في ظلمه ، كان الشعب يلجأ إلى الأزهر بعلهائه ومكانته ؛ بل تحول ليصبح مركزاً للثورة ضد الظلم على طول مراحل تاريخه .

ولأن الأزهر المدرسة والجامعة كان ملتقى الدارسين على المذاهب الأربعة ، كان مكاناً لسكنى هؤلاء الدارسين ، ومن هنا عرفنا معنى كلمة المجاورين . وكان هؤلاء يأتون للدراسة به من أركان العالم الإسلامى حتى الآن .

وعلى مرمى البصر من الأزهر، الجامع والجامعة ، يقف شامخاً المسجد الحسينى ؛ أي إن العلاقة مستمرة بين الأزهر والسيدة فاطمة الزهراء . . وبين أبنها الإمام الحسين . وهكذا أصبح \_ الأزهر والحسين \_ حياً واحداً للدراسة والتجارة ، بل ظل المركز التجارى الأول في العاصمة المصرية ، ولهذا أقيمت فيه وحوله كل الوكالات التجارية «الوكايل» وكل الحنانات والأسبلة . . بل وكان كل خليفة أو حاكم يحرص على أن يقيم فيه وحوله مسجده الكبير . ولم يشذ عن ذلك إلا السلطان بيبرس ، والسلطان حسن . . ترى ما حدود هذا الحي الآن وما أهم شوارعه ، على الأقل منذ القرن ١٩ م عندما أصبح مركزاً للثورة الشعبية ضد قوات الحملة الفرنسية ، واضطرت هذه القوات أن ترتكب خطأها الأكبر ، عندما اقتحمت الأزهر بخيولها وجنودها لردع الثوار ومطاردتهم عندما لجاوا إليه يطلبون الاحتهاء به .

بحكم ضيق المكان ، وتركز الأعمال تجارة وصناعة فى هذا الحيز الضيق ، لا نجد تغيراً كبيراً يذكر فى طبيعة المكان. وهذا انعكس على سعر الأرض فى هذا الحى. بل ليس سراً أن سعر المتر فى الزمالك أو فى المهدسين الأنا!!

وحول المسجدين الجامعين «الأزهر والحسين» ، نجد من الغرب: الحمزاوى حيث تركزت تجارة الاقمشة والملابس. ونجد التربيعة . . وبجموعة السلطان الغورى وكل حى الغورية . . وبين الغورية وجموعة الغورى والجامع الأزهر ، نجد وكالة وجامع محمد بك أبو الدهب ، وشارع الصنادقية وجامع السلطان الأشرف . وجنوب الغورية ، نجد سوق المغاربة والعقادين وجامع الفكهاني ثم السكرية .

وطبقاً لخريطة مساحية مطبوعة فى بداية القرن العشرين ، نجد من الشرق: كفر الطباعين والدراسة والغريب وباب الغريب ، وجنوبه باب درب المحروق ودرب المحروق. ونجد شرق كل هذا تل قطع المرأة ؛ أى تلال الدراسة الآن التى تفصل بين العمران وبين مناطق المقابر ؛ حيث مقابر قايتباى ومقابر الخلفاء وكل القرافة الشرقية وقرافة المجاورين للمسلمين ، وشارع قرافة باب الوزير وجبانة باب الوزير للمسلمين ، وشارى خرافة المحاجر حيث المدفن ، الذى وشرق كل هذا كله حيث يمر خط السكة الحديد خط المحاجر حيث المدفن ، الذى أقامه الخديو توفيق لنفسه ولفرع أسرته ، وفيه دفن هو وابنه الخديو عباس حلمى وكذلك الأمير محمد على توفيق ، الذى شغل موقع ولى العهد مرتين ، وزوجات وبنات الخديو توفيق . وفي الحديقة الخارجية تم دفن العلامة المصرى الدكتور على مصطفى مشرفة . . وهذا المدفن الآن بقبته الكبيرة يقع على طريق الأوتوستراد ، وشرق هذا كله مضرفة . . وهذا المدفن الآن بقبته الكبيرة يقع على طريق الأوتوستراد ، وشرق هذا كله نجر جبل المقطم .

وللحقيقة فإذا كان جبل المقطم هو الذى منع امتداد القاهرة شرقاً . . فإن تلال الدراسة قامت باللور نفسه إلى حد كبير . . وإذا كان جبل المقطم طبيعياً ، فإن تلال الدراسة ما هى إلا عمل من صنع الإنسان . . وسبب ذلك أنه عندما كانت الأمطار الرعدية تسقط على جبال البحر الأهمر ، كانت هذه المياه تندفع عبر الوديان لتصل إلى القاهرة على شكل سيول جارفة تجتاح كل ما أمامها . وهنا طلب الحاكم بناء سد صناعى في هذا الموقع ليحمى القاهرة من هذه السيول . . وقد كان . .

وعندما زالت دولة الخلافة الفاطمية ، نبشت قبور الخلفاء ، وألقيت كل مخلفاتها

فوق هذه التلال الصناعية . . وعندما أنشأ الأمير جهاركس الخليلي أحد أمراء السلطان برقوق ، وكان هذا الأمير هو أمير الخيل . . كان مكان خان الخليلي هو ضريح القصور الفاطمية ، ولما كان جهاركس الخليلي متعصباً ضد الفاطمين ، أخرج عظام الخلفاء وأسرهم من مقابرهم وألقاها فوق تلال الدراسة ، وكانت تسمى وقتها «كيان البرقية » ليفسح مكانا ، يبني عليه الخان الذي حمل اسمه حتى الآن وهو خان الخليلي . وكان هذا الخان يعرض المعادن المكفتة بالفضة والذهب ، والأخشاب المطعمة بالعاج والصدف والأقمشة الموشاة بالذهب والفضة والزجاج المموه بالمينا ، ومنتجات الجلود والخيام والسجاد . وفي عام ٩١٧هـهم السلطان الغوري هذا الخان وجدده .

أما البرقية فهم فصيلة من الجنود الذين ساهموا في فتح مصر على يد جوهر الصقلي ، وهم من برقة «في ليبيا الآن».

ولم يكن هذا الخان إلا واحداً من حوالى ٢٠٠ خان ، ووكالة للتجارة ، شهدتها القاهرة ، كان هو أبرزها مع خان الحمزاوى وخان جعفر ووكالة قوصون ووكالة الغورى.

وعندما بنى جوهر سور القاهرة جعل له ٨ أبواب ، كان باب البرقية من أهم هذه الأبواب ، وكان يقع تحت تلال البرقية المقابلة لشارع الدراسة . وفي عام ١٩٥٧م عندما بدأ رفع التلال الموجودة بين القاهرة وجبل المقطم ، ظهر شرقى مبانى الجامعة الأزهرية باب البرقية الذى بناه بدر الجالى، وكان اسمه باب التوفيق ، كها تدل الكتابة عليه وعلى تاريخ البناء عام ٤٨٠هه . . .

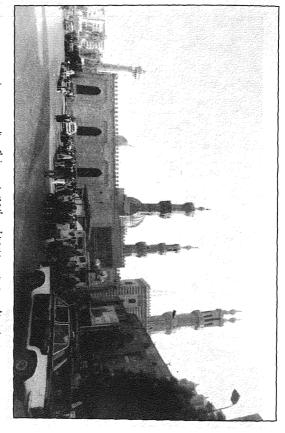

ميدان الجامع الأزهر ومنارة المعورى ثنائية الرأس ومأذنة قايتباي . . . وفي أقصى اليمين جزء من جامع أبو الدهب وإلى السسار برج ساعة مشيخة الأزهر القديمة .

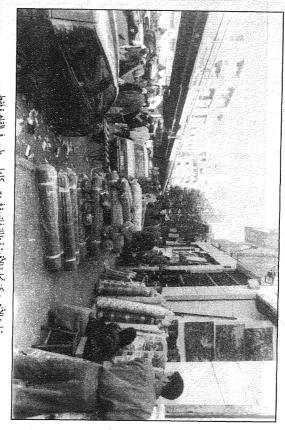

شارع الأزهر مركز تجارة الأقمشة والمانيفاتورة في مصر كلها . . وليس في القاهرة فقط .

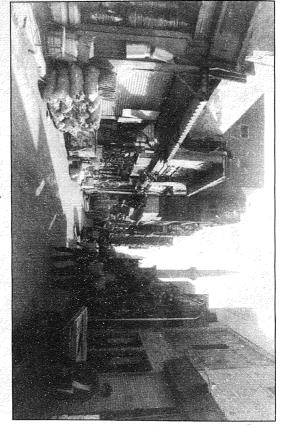

منارة مستجد سيدنا الحسين أبرز مباني الحي العتيق

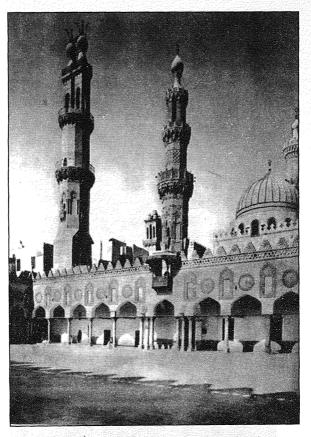

الجامع الأزهر ومنارتا قايتباي والغوري .



الجامع الأزهر . . للعبادة والدراسة صورة نادرة أيام حكم الخديو إساعيل .



صحن الجامع الأزهر عام ١٧٩٨ خلال حملة بونابرت على مصر .



المدخل الرئيسي للجامع الأزهر كها كان يبدو خلال حملة بونابرت ومن هذا الباب أقتحمت قوات ٣٠ الاحتلال الجامع الأزهر في محاولة لإجهاض ثورة القاهرة الأولى .

#### الصورة بعد نصف قرن:

وبعد حوالى نصف قرن من خريطة بداية القرن العشرين ، نجد شارع جوهر القائد الذي ينتهى إلى الحسين ، وخان الخليل قد أصبح المركز التجارى ، والذى يخلط العامة بينه وبين شارع الموسكى أو كها كان يقال عليه : شارع السكة الجديدة . . ونجد شارع الشيخ محمد عبده يتوسط بين حى الدراسة وحى الغورية ، أى جنوب الجامع الأزهر . وجنوب شارع محمد عبده نجد شارع جال الدين الأفغاني ؛ أى هنا يلتقى الثائران الأستاذ الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده ، والشارعان يتصلان من الغرب بشارع المعز لدين الله الفاطمى . . وتتقلص تلول أو تلال قطع المرأة ، ولكن يظل باب درب المحروق وامتداده شارع النبوية ؛ ليصل إلى شارع باب الوزير كها تتقلص أكثر تلال الدراسة .

وفى خريطة طبعت عام ١٩٨٦ م، نجد تطورًا تخطيطيًا هائلاً ، خصوصاً بعد أن تم فتح طريق صلاح سالم ليفتح الطريق أمام تعمير شرق القاهرة . ويتم شق طريق عبر تلال الدراسة ليمتد طريق جوهر القائد ، ويعبر هذه التلال إلى شارع صلاح سالم ثم إلى شارع باب الوزير ويصبح شارع المنصورية \_ وهو الاسم الأول الذي أطلقه جوهر القائد على عاصمته الجديدة ، قبل أن يغيره المعز لدين الله نفسه عندما وصل إلى القاهرة . يصبح شارع المنصورية من أهم شوارع الدراسة ، ويعتبر فتح طريق صلاح سالم خطوة تعميرية هائلة ، شجع بعد ذلك على فتح طريق النصر . وواكب ذلك امتداد شارع رمسيس عبر مدينة نصر وامتداد شارع السكة البيضا ؛ أي إن كل هذا فتح الطريق لكي تمتد القاهرة شرقًا ، بل لتقفز إلى أعلى جبل المقطم نفسه .

وتزداد أهمية شارع الأزهر بعد فتح هذا المحور المرورى ، فيقام كوبرى معدنى علوى يربط بين ميدان الأوبرا ويعبر ميدان العتبة إلى شارع الأزهر ، ويهبط عند شارع المعز . وعندما تزداد حركة التجارة والمرور ، ويصبح شارع الأزهر محورًا مروريًا مهمًّا يربط وسط القاهرة بشرقها ، ويعتبر محورًا صاعدًا يؤدى شهالًا إلى مدينة نصر ، ثم إلى مصر الجديدة

وجنوبًا إلى عين الصيرة ومصر القديمة . عندما يحدث ذلك كان لابد من تسهيل استخدام هذا المحور المرورى الحيوى ، فكان قرار شق وحفر نفقين : الأول يصعد من الأوبرا إلى شارع صلاح سالم ، والثانى يببط من شارع صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا وتم فتح النفقين لمرور السيارات فى شهر نوفمبر ٢٠٠١م . أما شارع الخليج المصرى فيصبح اسمه شارع بورسعيد ، تكريها لتلك المدينة الباسلة وصمودها أيام العدوان الثلاثى على مصر فى أكتوبر ١٩٥٦م .

تعالوا نتحدث عن أبرز المنشآت في هذا الحي المشترك . . الأزهر والحسين.

#### الأزهر: المبنى والمعنى والثورة:

كما نعلم . . فإن كل دولة أقامت لها نظامًا جديداً في مصر ، كان لها مسجدها الجامع . هكذا كان الوضع في أول دولة إسلامية في مصر ، عندما أنشأ عمرو ابن العاص مسجده في الفسطاط ، ثم عندما أنشأ أحمد بن طولون مسجده في القطائع ، إلى أن جاء جوهر القائد ، فأنشأ الأزهر ليكون جامعاً ومدرسة للمذهب الشيعى الفاطمي . وأتم بناء هذا الجامع يوم ١٧ شعبان عام ٣٥٦هـ . ٢ يوليو ٩٦٩م، وعندما قدم المعز لدين الله إلى القاهرة نزل في القصر الذي بناه جوهر يوم ٧ رمضان ٣٦٦هـ . ٩٧٣م ، فصارت مصر دار خلافة ، بعد أن كانت دار إمارة طوال العهود الإسلامية منذ فتحها عمرو بن العاص ، ثم في الدولة الأموية فالدولة العباسية ، وإن شهدت مصر حركات استقلالية ، سواء في الدولة الأموية أو العباسية .

وقد بدأ جوهر بناء الجامع الأزهر يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى عام ٣٥٠هـ ٩٧٠م، وانتهى العمل وأقيمت فيه أول جمعة يوم ٧ رمضان ٣٦١هـ ٩٧٠م. وعرف بجامع القاهرة ، وكانت له ثلاثة أبواب في جدرانه القبلية والبحرية والغربية .

وشهد الجامع عمليات ترميم وإصلاح وإضافة عديدة ، بدأها العزيز بالله ابن المعز. ثم جدده الحاكم بأمر الله عام ٤٠٠هـ ـ ١٠٠٩م ، وبقى من إضافة الحاكم باب بمصراعين من خشب به حشوات منقوشة . كها عنى بإصلاحه الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ، وفي عام ١١٢٥م أمر الخليفة الآمر بأحكام الله بعمل محراب من الخشب لهذا الجامع وعظمه من خشب قرو تركى .

وبقى الجامع على حاله إلى أن أضاف الخليفة الحافظ لدين الله بين عامى ١١٢٩ و ١٤٩٩ أم إ١١٥ م إضافة رواق ، يحيط بالصحن من جوانبه الأربعة وقبة ، وتعتبر هذه القبة أقدم واحدة نقشت من الداخل . وبقى من العيارة الفاطمية بالمسجد عدة أجزاء أبرزها المحراب الكبير بنقوشه وكتاباته ، وهو المحراب القديم للمسجد ، وظل محتجباً لمدة ٧ قرون حتى تم كشفه يوم ١٠ أكتوبر ١٩٣٣م ، واكتشفه العلامة حسن عبد الوهاب

كها ذكر فى كتابه العظيم تاريخ المساجد الأثرية ، وأزال الكسوة الخشبية التى كانت تكسو طاقيته فظهرت نقوشه وكتاباته .

وكان أول درس ألقى بالجامع الأزهر فى شهر صفر عام ٣٦٥هـ ـ ٩٧٥ م ، عندما جلس القاضى على بن النعان وأملى مختصر أبيه فى فقه الشيعة ، وكان هذا بداية الأزهر كحامعة إسلامية . وفى عام ٩٨٨ م طلب الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس من الخليفة العزيز بالله أن يصل رزق جماعة من الفقهاء ، فقرر لهم مرتبات وأعد دارًا لسكناهم بجوار الجامع الأزهر . فإذا كان يوم الجمعة حضروا إلى الجامع وعقدوًا حلقات دروسهم بعد الصلاة وإلى صلاة العصر ، وكان عددهم ٣٥ فقيها . كما ألف ابن كلس كتاباً فى فقه الإسهاعيلية كان يجلس لقراءته بنفسه . ولما بنى العزيز بالله مسجده المعروف بجامع الحاكم عام ٩٨٠هـ ـ ٩٩٩ ، أذن للفقهاء الموجودين بالجامع الأزهر أن يعقدوا حلقات دروسهم فيه . .

ولكن في عصر الدولة الأيوبية ، أمر صلاح الدين الأيوبي بإبطال الخطبة من الجامع الأزهر عملاً بالمذهب الشافعي ، وهو منع إقامة خطبتين للجمعة في مدينة واحدة اكتفاء بإقامتها بجامع الحاكم . وظلت خطبة الجمعة بالجامع الأزهر معطلة لمدة ١٠٠ عام إلى أن أعادها السلطان الظاهر بيبرس .

ويعتبر العصر المملوكي عصراً ذهبياً للأزهر ؛ فقد تبارى السلاطين الماليك في العناية بالجامع الأزهر ، وكان أول تعمير له في عصر السلطان الظاهر بيبرس ، الذي أعاد الخطبة إليه ، وأقيمت صلاة الجمعة من جديد بالأزهر يوم الجمعة ١٨ ربيع الأول ١٦هـ ١٢٦٦ م . وذكر المقريزي أن الأمير بيليك الخازندار أقام مقصورة كبيرة بالجامع وعين بعض الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعي وعمدااً للحديث النبوي. ومن ذلك الوقت بدأ الأزهر يشارك بقية مدارس مصر والقاهرة في أداء رسالته العلمية .

وعلى أثر زلزال عام ١٣٠٢م ، اهتم الأمير سلار بتعمير الجامع ، ثم توالت

عمليات الإصلاح فأصلحه محتسب القاهرة عام ١٣٢٤م ، والأمير الجامدار عام ١٣٥٥م الذي أنشأ سبيلاً وكتاباً عند الباب القبلي للجامع.

ولما تولى الأمير بهادر أصدر الملك الظاهر برقوق مرسوماً بأن من يموت من مجاورى الأزهر دون وريث ، تؤول ثروته إلى مجاورى الجامع ، وفى عام ٨٠٠هـ ـ ١٣٩٧م هدمت منارة الجامع وكانت قصيرة ، وبنى مكانها منارة جديدة أطول منها ، وبقيت هذه المنارة إلى أن هدمت فى شوال ١٨٥هـ ـ ١٤١٤م بسبب خلل حدث بها .

ثم تم بناء منارة حجرية أخرى فوق الباب الغربى للجامع ، بعد أن تم هدم هذا الباب وأعيد بناؤه بالحجر ، وأقيمت المنارة الجديدة فوق عقد الباب ، ولكن هذه المنارة المحدمت عام ١٤٢٤م وأعيد بناؤها . . وأكدت الحوادث أن المنارة القديمة للجامع ظلت قائمة فوق الباب الغربي إلى أن جدده السلطان قايتباى ، وأقام منارة بجواره عام ١٤٦٨م وهي من ثلاث دورات . وفي عام ١٤٢٧م زار قايتباى الجامع وأمر بترميمه . وفي عام ١٤٩٥م أذن قايتباى للخواجه مصطفى بن الخواجه رستم بإجراء إصلاحات عديدة . وفي عام ١٥١٠م ، أمر السلطان الغورى ببناء منارة للجامع ، هي المنارة ذات الرأس المزدوجة .

ومن أبرز المنشآت بالجامع الأزهر: المدرسة الطيبرسية على يمين الداخل ، وجعلها الأمير علاء الدين طيبرس مسجداً لله تعالى زيادة فى الجامع ، وقرر بها دروساً للفقهاء الشافعية . . والمدرسة الأقبغاوية وهي على يسار الداخل ، وبها الآن مكتبة الأزهر ، وكلاهما من أمراء الناصر محمد بن قلاوون . والمدرسة الجوهرية فى الطرف الشرقى البحرى عند باب السد للجامع الأزهر ، أنشأها الأمير جوهر القنقبائي ، خازندار الملك الأشرف برسباي ، ودفن بها عام ١٤٤٠م.

وفى العصر العثماني أجريت عدة ترميهات للازهر ، وأول من عمره من الولاة العثمانيين الولل السيد محمد باشا عام ١٥٩٥م ، والوزير حسن باشا ولل مصر عام ١٦٠٥م ، وفي عام ١٧٣٥م أنشأ الأمير عثمان كتخدا زاوية للعميان خارج الأزهر ،

وقد تم هدمها بعد ذلك وعمر رواق الأتراك ورواق الأفغانيين وزاد فى رواق الشوام. . وفى عام ١٧٤٩م أهدى الوزير أحمد باشا كور والى مصر مزولتين للأزهر، مازالتا به .

أما أكبر عملية ترميم وتعمير حدثت للجامع الأزهر ، فهى تلك التى قام بها الأمير عبد الرحن كتخدا عام ١٦٧٨ هـ ١٧٥٣م ، فقد أضاف للجامع الأزهر مساحة كبيرة عبارة عن الأروقة الموجودة الآن خلف المحراب القديم ، وهى التى جددها الخديو توفيق عام ١٨٨٨م ، وباق بها حراب من الرخام الدقيق ، وفوقه قبة وبجواره منبر خشبى وبجواره عراب صغير هو محراب الدردير ، ومحراب آخر حديث أحدثته إدارة حفظ الأثار العربية . وفي النهاية القبلية لهذا الإيوان يوجد باب يؤدى إلى قبة أنشأها الأمير عبد الرحن كتخدا عاشق الآثار الإسلامية المصرية الذي جدد الكثير منها في كل القاهرة . . وقد دفن عبد الرحن كتخدا تحت هذه القبة عام ١١٩٠هـ ١١٧٧ م ، وأمامها سبيل ، ثم باب الصعايدة الذي أنشأه نفس الأمير كها أنشأ منارة بجواره ، وأنشأ أيضاً باب الشعوبة في الطرف الشرقي البحري وأنشأ بجواره منارة .

كها جدد الأمير عبد الرحمن كتخدا واجهة المدرسة الطيبرسية ، وأنشأ الباب الغربى الكبير والرئيسي للأزهر وهو المحلى بكتابات وزخارف دقيقة من الحجر والرخام ، يسترعى النظر فيها براعة الخطاط الذي كتبها بشكل زخرقى بارع ونادر . وبهذا الباب الكبير تم ضم المدرستين الطيبرسية والأقبغاوية إلى الأزهر ، كها ذكر الجبرتي . وقد تم هدم الكتاب والمنارة وفكت مبانى هذا الباب ، وأعيد بناؤه عام ١٨٩٦م عندما تمت أعمال توسيع الشارع وتم بناء الرواق العباسي ، وألحقت بالأزهر عدة أروقة للمذاهب المختلفة .

### أسرة محمد على .. والأزهر :

ويقول حسن عبد الوهاب في حديثه عن الأزهر في كتابه القيم «المساجد الإسلامية» أن للأسرة المالكة العلوية مآثر جليلة على الأزهر ، فقد وقفت الأمرة زينب هانم ابنة محمد على باشا أوقافاً كثيرة للإنفاق على الأزهر ، تقدر وقتها بعشرين ألف جنيه. كما وقفت الأميرة جميلة هانم ابنة الخديو اسهاعيل أوقافاً عظيمة .

ويذكر لمحمد على باشا الكبير أنه أجرى إصلاحات بالأزهر عام ١٨٠٥م ؛ أى فى بدايات حكمه وأنشأ به رواق السنارية بالتهاس قدمه الشيخ محمد وداعة السنارى المنسوب إلى سنار. وكان موضع رواق الحنفية بيوت مملوكة لأصحابها فاشتراها عباس باشا الأول وإلى مصر بعد إبراهيم باشا ، وأمر بهدمها ليبنى مكانها رواقاً لأهل بلد الشيخ إبراهيم المبيوري شيخ الأزهر ، ولكن عباس قتل قبل إتمام هذا العمل فأتمه السيد أبو بكر راتب باشا.

أما الوالي سعيد باشا ففي عهده تم ترميم وتجديد المسجد .

وأمر الخديو إسهاعيل بتجديد باب الصعايدة الذى أنشأه الأمير عبد الرحمن كتخدا، بينها اهتم ابنه الحديو توفيق بتجديد إيوان عبد الرحمن كتخدا أو قسم كبير من الإيوان الشرقى القديم ورواق الصعايدة ورواق الحرمين والعقود حول الصحن. وفى عام ١٨٩٠م أى بعد عامين فقط من هذه الأعمال ، تم تجديد عقود وأكتاف الإيوان الغربى وعمرت القبة الفاطمية.

وفى عهد ابنه الخديو عباس حلمى الثانى ، كانت أعمال التجديد قائمة فأدى فيه فريضة الجمعة فى شهر جادى الأولى ١٣١٠هـ ـ ١٨٩٢ م ، وأمر باستمرار أعمال الترميم كما أمر بإصلاح الحواجز الخشبية وكتب عليها أنها جددت فى عهده. كما أنشأ الحديو عباس حلمى عام ١٨٩٦ م مكتبة الأزهر مكان المدرسة الإقبغاوية التى تم إصلاحها ، وتم جمع الكتب من أروقة الأزهر وغيرها ، وتم إيداعها بهذه المكتبة . كما تم اعتبار بقايا المدرسة الطيبرسية ملحقاً للمكتبة ، وإن ظل لبعض الأروقة مكتبات خاصة بها تضم كتباً نادرة.

وبعد تمام إنشاء مكتبة الأزهر الجديدة تم جمع الكتب المبعثرة ، ثم أهديت لها مكتبات سليهان باشا أباظة وأحمد باشا راشد ومختار باشا الغازى ومعظم شيوخ الأزهر وعلمائه ، وبهذه المكتبة أكثر من ١٠٠ ألف مجلد. كما أنشأ الحديو عباس الرواق العباسي الذي افتتح عام ١٨٩٨م.

وفي عصر الملك فؤاد الأول اكتشف المحراب الفاطمى القديم فتم إصلاحه ، ثم أصدر الملك عام ١٩٣٠م أوامره بإنشاء كليات أصول الدين والشريعة واللغة العربية . وفي ستينيات القرن العشرين تم وضع نظام جديد للتدريس في الجامع الأزهر فيها سمى بتطوير الأزهر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، بإنشاء كليات الطب والتجارة والدراسات الإسلامية وغيرها . . وقبيل نهاية القرن العشرين ، وفي عصر الرئيس حسنى مبارك تمت أعمال كبيرة للصيانة مع تجديد شامل لمبانى الجامع الأزهر . . وتم نقل مقر مشيخة الأزهر إلى مبنى حديث أقيم فوق تلال الدراسة ، وإنشاء الكليات الجديدة ومقر الجامعة في مدينة نصر ، وظلت الكليات القديمة في موقعها القديم حول الجامع الأزهر وكذلك مدينة البعوث الإسلامية ، مع إنشاء مبان جديدة لسكنى طالبات الجامعة في مدينة نصر .

وتظل هناك علامات بارزة فى تاريخ الأزهر . . منها الدور الكبير لمقاومة الحملة الفرنسية على مصر بين عامى ۱۷۹۸ و ۱۸۰۱م حتى اقتحمت الخيل الأزهر . . وكان لعلماء الأزهر دورهم الكبير فى وضع محمد على باشا والياً على مصر عام ۱۸۰۵م، ثم الدور الشعبي الكبير لطلبة وعلماء الأزهر خلال الثورة الشعبية الكبرى عام ۱۹۱۹م، عندما خطب علماء وشيوخ الأزهر فى الكنائس . . وخطب القسس وفى مقدمتهم الأب جرجريوس من فوق منبر الأزهر دعوة ودعاً لثورة الشعب الأولى ضد الاحتلال .

#### مشهد الإمام .. وشي الله يا حسين :

منطقة حى الحسين من أصغر أحياء القاهرة المحروسة . . وحى كله يتحلق فى دائرة صغيرة جول المسجد والمشهد الحسينى ، وكأن الناس يريدون أن يلتصقوا بصاحب المشهد الحزين تقرباً وطلباً للشفاعة فهو ابن بنت النبى ﷺ . ولعشق المصريين للإمام الحسين كانوا بحرصون على زيارة مشهد الإمام الحسين.. ولهذا نجد الكثير من الحنانات التي هي فنادق ولوكاندات أيام زمان.. كما نجد منذ بداية القرن العشرين عديدًا من اللوكاندات الصغيرة ورخيصة السعر. كما كان لقرب حي الحسين وملاصقته للأزهر ولحي القصبة حيث دائرة النشاط الاقتصادي لمصر كلها . كان لكل هذا أثره في أن يصبح هذا الحي مع حي الأزهر المركز التجاري لمصر، وكانت تباع فيه وتشتري كل السلع المصرية أو الواردة من الشام والسودان والمغرب. وحي الحسين محصور بين الأزهر والغورية وخان الخليلي وبيت القاضي .

ويحب كل المصريين الإمام الحسين ، ويحرصون على زيارة مشهده ، ليس فقط لأنه حفيد رسول الله ، ولكن بسبب الظلم الذى وقع له حتى سقط شهيداً فى كربلاء ، ومثل الأمويون بجثته وقطعوا رأسه . فيا حكاية الإمام الحسين الذى وضع اسمه على واحد من أشهر أحياء القاهرة المحروسة ؟!.

\( \times \) هو ابن على بن أبي طالب ، ولد في شعبان من السنة الرابعة للهجرة ، وأذن الرسول الكريم ، في أذنه . وسياه حسيناً ، وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة . أمه السيدة فاطمة بنت الرسول الكريم ، وكجزء من الصراع السياسي نشب الصراع رهيباً بين البيت الأموى وبين معارضيه . وكان أشد ما يكون مع آل البيت ، وفي مقدمتهم الحسين بن على ، رغم تنازل الحسن لمعاوية . ولما مات معاوية كتب أهل الكوفة إلى الحسين يسألونه القدوم إليهم وبايعوه فصدقهم وسافر من مكة إلى العراق ، ووقعت معركة كربلاء وسقط الحسين شهيداً في كربلاء في شهر المحرم من عام العراق ، ووقعت معركة كربلاء ويوش عبد الله بن زياد ولل الكوفة ، وأصابه سهم في فمه، ثم قطعوا رأسه ، وكذلك رؤوس ٢٧ من رجاله وعشيرته ، وبعث قادة جند الأمويين بالرؤوس إلى ولل الكوفة .

وتم دفن جسد الحسين ومن معه فى اليوم الثانى فى كربلاء ويعرف قبره إلى اليوم بمشهد الحسين هناك ، وأرسل الأسرى ومعهم رأس الشهيد الحسين إلى دمشق حيث يزيد بن معاوية . فلما وضع الرأس بين يديه بكى ، ثم أمر بإرسال النساء والأطفال مكرمات إلى المدينة المنورة ، وبعث برأس الشهيد إلى واليه فى المدينة عمرو بن سعيد فكفنها وأمر بدفنها بالبقيع قرب أمه وأخيه الحسن. وقيل إن الرأس الكريم أعيد إلى الجسد بعد ٤٠ يوماً ودفن معه فى كربلاء . وقيل إن الرأس دفن عند باب الفراديس بدمشق . وقيل إن الرأس وضع بخزانة السلاح بدمشق وبقى بها حتى ولى سليهان ابن عبد الملك عام ٩٦هـ ١٧٥ م ، فحمل الرأس فى ثوب وعطره وصلى عليه ودفنه فى مقابر المسلمين . وقيل إن القبر نبش بعد ذلك وأخذ منه الرأس ، ويروى أن الرأس نقل بعد ذلك إلى عسقلان ، إلى أن زارها بدر الجهالى وزير الخليفة المستنصر بالله عام ٩٨٤ ما أرشدوه عن مكان الرأس فاخرجه وأنشأ عليه مشهداً كبراً .

ويقال إن أبا مسلم الخراساني بعد أن استولى على دمشق نقل الرأس منها إلى مرو فلدفن بها في دار الإمارة . ولهذا السبب نجد مشاهد عديدة باسم الحسين في مدن عديدة من مرو شرقاً إلى حلب إلى دمشق إلى عسقلان في فلسطين . ويقال إن الرأس الكريم كان في عسقلان ، فلما استولى الصليبيون على المدينة خافوا عليها ، وتم نقل الكريم كان في عسقلان ، فلما استولى الصليبيون على المدينة خافوا عليها ، وتم نقل الرأس إلى القاهرة ودفن بها في المشهد المعروف الآن بمصر . وتناول موقع الرأس كثير من المؤرخين ، حتى قيل إن الرأس حمل إلى القاهرة فوصل إليها يوم الأحد ٨ جادى الآخرة عام ١٩٥٨هـ ـ ١١٥٣م ، ويقول القلقشندى إن الرأس نقل من عسقلان إلى القاهرة عام ١٩٥٩هـ ـ ١١٥٤م ، وأخذ ابن إياس بنظرية مشهد عسقلان ونقل الرأس للى مصر .

# المشهد الحسينى بالقاهرة ووصول الرأس إلى مصر :

عندما وصل الرأس الشريف من عسقلان إلى القاهرة عام ١١٥٣م حمل في سرداب إلى قصر الزمرد ، ثم دفن في قبة المشهد الذي أنشىء خصيصاً له عام ٥٤٩هـ لما ١١٥٥م ، ولما تولى صلاح الدين حكم مصر عام ١١٧١م أنشأ مدارس للمذاهب الأربعة ، منها مدرسة بجوار هذا المشهد. وهذا يعنى كها يقول العلامة حسن عبدالوهاب أن المسجد الحالى أقيم مكان تلك المدرسة لوجود الضريح خلف جدار المحراب .

وفي عام ١٧٣٥م بدأ أبو القاسم بن يحيى المعروف بالزرزور في إنشاء منارة على باب المشهد، أتمها ابنه بعد عام، وهي المنارة الحافلة بالزخارف الجصية فوق الباب الأخضر.

ثم زاد فى البناء وزير الصالح نجم الدين أيوب ، ولكن فى عام ١٧٤٨م حدث حريق بالمشهد ، فتم إصلاح ما حدث.

وتوالت أعمال العناية على مر الزمن خصوصاً فى فترة حكم العثمانيين لمصر إلى أن جدده الأمير عبد الرحمن كتخدا عام ١٧٦١م.

وعندما قرر عباس الأول والى مصر توسيع المسجد ، اشترى المبانى الملاصقة له وهدمها وبدأ البناء ولكنه توفى . إلى أن أمر الخديو إسهاعيل عام ١٢٧٩هـ ـ ١٨٦٢م بتجديد المسجد وتوسعته ، وتم فتح السكة الجديدة ورأى ترك القبة على حالها ، ونقل إليها منبراً جميلاً كان في جامع أزبك من ططخ بالأزبكية ، واشترى من ماله الخاص أعمدة رخامية من إستانبول . وتم بناء المسجد عام ١٢٩٠هـ ـ وبناء المنارة عام ١٢٩٥هـ ـ وبناء المنارة عام ١٨٧٥هـ مركب المائني بإعادة نقوش القبة وفتح نوافذ المحراب بالقاشاني ، ثم أمر الخديو عباس حلمي الثاني بإعادة نقوش القبة وفتح نوافذ جديدة بها ، ثم جدد الملك فؤاد الأول ستر المشهد ، وفي عهد الملك فاروق تم إصلاح أرضية القبة وأخرج التابوت الخشبي النادر وتم إصلاحه .

ولم يبق من المشهد الفاطمي إلا الباب الأخضر المبنى بالحجر ، وتخلف من المنارة الأيوبية التي أنشأها الزرزور القسم الأسفل منها .

وأهم ما بقى من المشهد القديم التابوت الخشبى ، الذى كان محتجباً تحت المقصورة، وهو تابوت موشى بالذهب والفضة وظل محتجباً عن الأنظار ٨ قرون ، ولم يسعد برؤيته إلا السيد محمود الببلاوى والسيد محمد الببلاوى . ويقول حسن عبد الوهاب \_ آخر من شاهد التابوت \_ إنه لما أمر الملك فاروق بوضع رخام جميل مكان قاشانى أرضية المقصورة . وعند كشف أرضية القبة انتهز الفرصة يوم ١١ سبتمبر

١٩٣٩م ، وهبط أسفل المقصورة ومعه محمد عرفة فيهرته صناعة التابوت ، ووجد التلف أصابه فصوره وعرض الأمر على لجنة حفظ الآثار العربية ، وأخرج التابوت وتم إصلاحه وإعادته إلى مجده الفنى ، ثم أودع دار الآثار العربية في ٢٧ يناير ١٩٤٥م.

وهذا التابوت مصنوع من خشب الساج الهندى ، مكون من جنب ورأسين محاط بكتابات بالخط الكوفى والنسخ الأيوبى . وواضح أن صلاح الدين الأيوبى هو الذى أمر بصنع هذا التابوت .

وداخل المشهد الحسيني حجرة لحفظ المخلفات النبوية أنشئت عام ١٣٩١ه \_ ...
١٨٩٣م مجاورة للقبة ، وتشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية: قطعة من القميص الشريف للرسول ﷺ ، ومكحلة ومرودين . وقطعة من العصا الشريفة وشعرتين من اللحية الشريفة .. وبها مصحفان كريهان بالخط الكوفي أحدهما بخط سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه ، والآخر بخط الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه . . "وكان الخديو عباس حلمي الثاني هو الذي أمر بإنشاء حجرة المخلفات النبوية هذه .

ومصحف عثمان بن عفان تجاوزت أوراقه الألف ، ومكتوب على رق بالخط الكوفى البسيط الخلل من الإعجام والشكل ، وبكل صفحة ١٢ سطراً وحليت رؤوس السور بإفريز زخرفى . وأول المصحف مهلهل وعلى حافاته إحرار يقال إنه دم عثمان . . وهذا غير صحيح ، كما يقول حسن عبد الوهاب . وبعد ثورة يوليو ١٩٥٧م اهتمت الحكومة بالمسجد وتم تجديده وزيادة مساحته لتصل إلى ٣٣٤٠ متراً مربعاً ، بعد أن كانت مساحته مترا متر فقط ، وأضيف للمسجد مبنى من دورين الإدارته يقع فى الجهة الشرقية بجوار غرفة المخلفات ، كما أنشئت مكتبة خاصة بالمسجد مساحتها الحكامة عام.

وأزيلت المبانى التى كانت تحجبه عن الميدان ، وعملت واجهة جديدة للجامع ليصبح طولها ٤٥ متراً وعرضها ٨ أمتار . وصنع منبر جديد من الخشب العزيزى والجوز التركى والزان ، وأقيمت دورة مياه جديدة في الجهة البحرية . وقد أهدت طائفة البهرة للمسجد مقصورة من الفضة ، رصعت بفصوص من الماس عام ١٣٨٥هــ ١٩٦٥م.

أما حجرة التابوت فتقع فى الطبقة الثالثة من أرض القبة ، وقد وضع الرأس فيها على كرسى من الأبنوس. وهى ملفوفة فى برنس أخضر ، وحولها تحو نصف أردب من الطيب الذى لا يفقد رائحته بتولل السنين . وفوق الحجرة طبقة أخرى يسلك إليها من فجوتين على كل فجوة باب متين ، والحجرة مسقوفة بقضبان من الحديد الصلب.

وقبل أن نترك حى الحسين ، نقول إن هناك مسجداً بالقرب منه هو مسجد العدوى الواقع بعطفة الشنوانى المتفرعة من شارع السكة الجديدة بجوار المشهد الحسينى . وكان يشخل هذه البقعة دار الست زينب بنت السلطان قلاوون ، التى آلت بعد ذلك إلى وقف سيدنا الحسين ، فلما تخربت اشتراها الشيخ حسن العدوى من ديوان الأوفاف وبنى الجامع على جزء منها . وكان يوجد بجوار هذه الدار ضريح الشيخ الشنوانى ، وعدة أضرحة أخرى أدخلها الشيخ العدوى في حدود جامعه ، بعد أن جددها وأقام عليها مقصورة كما بنى لنفسه مدفنين . وأنشأ في الجزء الباقي من دار بنت السلطان هاما للرجال والنساء ، ووقفه على الجامع وبنى ربعاً على باب الميضأة وأقام بقرب الحام داراً لسكنه بقرب اللباب الأخضر .

والشيخ العدوى الذى أنشأ هذا المسجد عام ١٢٨٥ هـ هو حسن العدوى الحمزاوى ، أحد علماء المالكية بالأزهر ، ولد فى قرية عدوة من قرى مغاغة بالمنيا عام ١٢٢١ هـ فنسب إليها . وعدوة يشتهر أهلها بزراعة الكتان ، وكانت تكثر بها قاعات الغزل والنسيج ، ويوجد فى عدوة مسجد كبير أنشأه أيضاً الشيخ حسن ، الذى تلقى علومه فى الأزهر ثم تولى التدريس فيه وعمره ٢١ عاماً . وللشيخ تاريخ مجيد أيام الخديو إسهاعيل والخديو توفيق . وكان الشيخ حسن من أبطال الثورة العرابية وحوكم بتهمة أنه أفتى بخلع توفيق ، وبسبب شجاعته هذه تم نفيه ـ بعد محاكمة العرابين ـ إلى

قريته عدوة . وعندما توفي عام ١٣٠٢ هـ دفن بالضريح بجوار ضريح الشيخ الشنواني .

ويبقى أن نقول إن باب الديلم ، وهم من قبائل المغرب التي فتحت مصر مع جوهر الصقلي ، مكانه الآن المشهد الحسيني.

وبسبب الجو التاريخي والشرقي في هذا الحي العريق يحلو للقاهريين أن يمضوا سهراتهم خصوصاً في شهر رمضان حول الحسين وبالقرب من مشهده . وفي شوارع خان الخليلي الضيقة فيه ، ومن أشهر مقاهيه نجد مقهى الفيشاوى الذي بدأت في عشرينيات القرن العشرين واشتهر بتقديم الشاى الأخضر مع الشيشة .

وتشتهر هذه المنطقة برائحة البخور الشرقى الجميل ، التى تضيف على الحى شيئاً من عبق التاريخ.

وللمصريين عشق كبير بالصلاة في مسجد الإمام الحسين ، وبالذات صلاة الفجر في شهر رمضان الكريم.

#### المثلث المبارك :

● ونصل إلى حى السيدة عائشة الذى يتوسطه الجامع الذى يحمل الحى اسمه . . . وقد أقيم هذا الجامع فى أقصى نقطة عمران فى شرق القاهرة ، وهو على حافة المدينة ويطل على مقابرها . . ويفصل ميدان السيدة عائشة عن ميدان صلاح الدين «قره ميدان» خط سكة حديد المحاجر ، ثم القلعة وبينها منطقة عرب آل يسار. وشرق جامع السيدة عائشة بجنوب ، نجد مقابر الماليك ومنطقة أبو سبحة . أما جنوبى الجامع فنجد شارع الزرايب ومنطقة الزرايب وباب القرافة . وفى الغرب نجد جامع سيدى على البقل وشارع البقل ودرب الحصر لنصل إلى جامع السيدة سكينة غرباً ؟ حيث يتوسط الجامع منطقة جامع السيدة عائشة وموضع مدينة القطائع وجامع ابن طولون وقلعة الكبش وجبل يشكر . .

هذه هي معالم حي السيدة عائشة ، كها جاءت في خريطة مطبوعة في أول القرن العشرين.

ويمكن أن نتحدث هنا عن مثلث مبارك ، يمتد من جامع السيدة عاتشة في الشرق وجامع السيدة سكينة في الغرب وجامع السيدة نفيسة . . ثم جبانة السيدة نفيسة للمسلمين . وفي الغرب من كل هذا نجد شارع الخليفة وامتداد شارع الأشرف ، وفي الغرب من كل هذا نجد جبانة الإمام الشافعي . وإذا تركنا الشرق نجد مجرى العيون ، أما جنوب كل هذا فنجد جبانة الإمام الشافعي . وإذا تركنا هذا المثلث المبارك واتجهنا غربا ، نجد تلول زينهم جنوبي موقع مدينة القطائع وقلعة الكبش . وهذا المثلث يقودنا غرباً إلى حي السيدة زينب لنجد أهم الشوارع الطولية ، شارع السيدة البدين الذي يصب في سكة شارع السداحي البغالة .

أما الشوارع العرضية من جنوب شارع مراسينه . . فنجد شوارع سلامة والشيخ البغال وحارة الشيخ سليم وشارع التلول وشارع ممتاز ، وبعد أن نعبر سكة المدبح غرباً نصل إلى عشش زينهم . ومن سكة المدبح ننزل إلى شارع السلخانة فميدان السلخانة فللدبح نفسه . وبين سكة المدبح وشارع السلخانة نجد جامع سيدى على زين العابدين .

واللافت للنظر أننا نجد جنوب عشش زينهم ، وغير بعيد ، عن جامع زين العابدين ، وحول المدبح نجد جبانة الأرمن وجبانة الأقباط الارثوذكس وجبانة الإفرنج الكاثوليك القديمة وجبانة الإوزيت الكاثوليك الجديدة شرق شارع سيدى حسن الأنور الذى يؤدى إلى جامع حسن الأنور شرقى فم الخليج . وبين عشش زينهم نجد حى الديورة وسط كل هذه الجبانات، وقبل أن نصل إلى فم الخليج .

ولكن ما صورة هذا المثلث بعد ٤٠ عاماً من الخريطة السابقة ؟

نجد العمران زاد وانتشر شرقاً وجنوباً وغرباً ، رغم أن سجن المنشية مازال موجوداً

جنوب ميدان صلاح الدين «قره ميدان» ، فشارع الإمام الليثى يمتد جنوبا بعد أن يعبر حوش الباشا الذى يصب فيه شارع السيدة نفيسة . وشرق كل هذا نجد شارع الإمام الشافعي .

وجنوب مسجد السيدة عائشة نجد باب القرافة وباب قايتباى وظل شارع البقلى فى الغرب، وغربه شارع الركبية وامتداده شارع الخليفة فشارع الأشرف. وكان كل هذا موجوداً منذ خريطة أوائل القرن العشرين شرق جامع السيدة سكينة وجنوب باب السيدة نفيسة. ونجد تلول زينهم تتقلص ؛ إذ يزحف العمران عليها شهالاً من حى طولون وغربا من زين العابدين ، كها هى بالأسهاء نفسها . أما الأحياء فتبقى كها هى بأسهائها.

وفى حى زين العابدين تستمر المسميات ، ونجد شارع زين العابدين يصل بين ميدان السيدة زينب إلى أن يصب فى سكة المدبح. وفى الشرق من هذا كله نجد باب طولون.

ونصل إلى المثلث المبارك فنجد في ميدان السيدة عائشة ، تم بناء كوبرى معدنى علوى ؛ لتعبر عليه حركة المرور ، بعد أن زادت الحركة على محور طريق صلاح سالم . وتتضح أكثر معالم هذا المثلث ، فنجد حى الخليفة وقد ازدادت فيه حركة العمران . فنجد شارع الإمام الشافعى وغربه شارع الإمام الليثى ثم شارع السيدة نفيسة فشارع عين الصيرة ، بينها تظل سكة حديد حلوان - المحاجر - فإذا انتقلنا إلى السيدة زينب والبغالة نجد شوارع السد البرانى ، بعد أن يعبره كوبرى فم الخليج العلوى ويتقاطع معه شارع بيرم التونسى ، الذى يصل إلى حى زينهم ، وشمالاً نجد شارع عبد المجيد اللبان وشارع قدرى ، ويبدأ شارع بورسعيد من عند شارع السد البرانى من ميدان السيدة زينب نفسه .

وفى خريطة طبعتها مصلحة المساحة عام ١٩٦٢م ، وأعيد طبعها عام ١٩٨٤م ، نجد جامع ومقام سيدى على زين العابدين يتوسط مستطيلاً ضلعه الشهالي شارع بيرم التونسى ، وضلعه الجنوبى شارع ابن يزيد ، وضلعه الغربى شارع السلخانة والمدبح القديم نفسه . أما الضلع الشرقى والجنوبى ، فيصل الى شارع مجرى العيون . أما شارع زين العابدين ، فيبدأ من ميدان السيدة زينب شرق جامع ومقام السيدة زينب بين الجامع غرباً وقسم شرطة السيدة شرقاً . أما حارة سيدى زينهم فتبدأ من شارع الشيخ البغال ، وتتجه جنوباً إلى أن تصل إلى شارع بيرم التونسى . وفى أقصى الشرق من السيدة زينب ، نجد مسجد أحمد بن طولون وشارع طولون .

ولكن من هي السيدة عائشة ؟

ه من بنت جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام على زين العابدين ابن الإمام الحسين بن على . . وهى أخت الإمام موسى الكاظم رضى الله عنه . وكانت من العابدات المجاهدات . وكانت تقول مخاطبة المولى عز وجل : وعزتك وجلالك لئن أدخلتنى النار لآخذن توحيدى بيدى وأطوف به على أهل النار ، وأقول لهم : وحدته فعذينى !! وقد توفيت عام ١٤٥هـ . .

وهناك إجماع على وجودها بمصر . يقول ذلك ابن الزيات ، وهو خير من ألَّف في أعلام القرافتين الكبرى والصغرى . وتبعه السخاوى في كتابه (تحفة الأخبار ) في القول إنها بمصر ، وأنه عاين قبرها في تربة قديمة على بابها لوح رخامي مكتوب عليه: هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق. توفيت عام ١٤٥هـ . وقال الشعراني في متنه : أخبرني سيدى على الخواص أن السيدة عائشة في المسجد الذي له المنازة الصغيرة على يسار من يريد الخروج من الرميلة إلى باب القرافة ، وكل هذا يؤكد

● أما مسجد السيدة عائشة ، فقد أنشأه الأمير عبد الرحمن كتخدا عام ١٩٧٦ هـ \_ ١٧٦٢م وكانت له عناية كبيرة بالمشاهد المنسوبة إلى آل البيت . ولهذا المسجد واجهة غربية اشتملت على بابين ، تقوم بينها المنارة والباقى منها دورتها الأولى . ومن هذا الباب يتوصل إلى داخل المسجد . وقد عمر المسجد عام ١٣١٤هـ ـ ١٨٩٦م ، أما

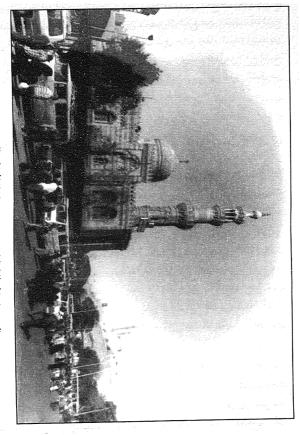

مسجد السيدة عائشة في ظلال القلعة ومسجد محمد على باشا في الحى الذي يحمل اسمها

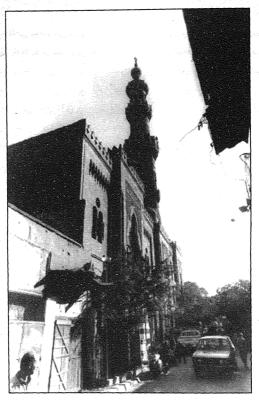

سحد السيدة سكينة .

ويؤكد أحمد زكى باشا ـ كها يقول الأثرى حسن عبد الوهاب ـ أن المشهد القائم فى هذا المكان باسم السيدة عائشة النبوية هو حقيقة متشرف بضم جثهانها الطاهر . ولما أدى الملك فاروق فريضة الجمعة يوم ٨ المحرم عام ١٣٥٩هـ ـ ١٦ فبراير ١٩٤٠م، أمر بإصلاح المسجد والعناية به ، فتم إصلاح الأبواب ودكة المبلغ وعمل منبر له ونقشت سقوفه ، وأحيطت جدران المسجد بوزرة خشبية ملونة تقليداً للرخام .

وقد ظل قبر السيدة عائشة حتى القرن السادس الهجرى مزاراً بسيطاً ، يتكون من حجرة مربعة تعلوها قبة ترتكز على صفين من المقرنصات . أما فى العصر الأيوبى فقد انشى بجوار القبة مدرسة ، وعندما أحاط صلاح الدين عواصم مصر الأربع بسور واحد ، فصل هذا السور قبة السيدة عائشة عن بقية القرافة ، فرأى صلاح الدين أن يقيم بجانب القبة مدرسة ، كها أنه فتح فى السور باباً سهاه باب السيدة عائشة وهو المعروف بباب القرافة .

والمسجد الآن بشارع السيدة عائشة عند بداية الطريق الموصل إلى مدينة المقطم . وقد تهدم المسجد القديم فأعاد بناءه الأمير عبد الرحمن كتخدا في القرن ١٨م .

● ونصل إلى السيدة سكينة . . فمن هي ؟

هي السيدة آمنة بنت الحسين بن على بن أبي طالب ، أمها رباب بنت أمرئ القيس

بن عدى بن ثاو سيد بنى كلب . ولدت عام ٤٧هـ وسميت باسم جدتها أم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم لقبتها أمها رباب باسم سكينة لأن نفوس أسرتها كانت تسكن إليها لفرط مرحها وحيويتها .

بدأت شخصية السيدة سكينة تظهر في مكة ، عندما بلغت الثالثة عشرة من عمرها، فحين أقبل موسم الحج عام ٢٠هـ كانت سكينة قبلة الأنظار لحسنها وأناقتها الساحرة حتى صارت مثلاً بحتذى ، ولكن هذا لم يلهها عن التعبد الذي يصل إلى درجه الاستغراق . وخرجت سكينة من المدينة مع والدها الحسين عام ٢٠هـ يريد الكوفة ليجاهد بأهلها ضد الطنيان الأموى . وبعد استشهاد الحسين وأصحابه في كربلاء ، ساق زياد بن أبية ولل الكوفة السيده سكينة مع بقية نساء آل البيت إلى دمشق سبايا إلى الحليفة يزيد بن معاوية ، ثم عادت إلى المدينة لتعيش مع أمها رباب التي ماتت بعد عام .

واختلفت الروايات عن أزواج السيدة سكينة ، وإن اتفقت على ثلاثة هم: مصعب. بن الزبير . . ثم عبد الله بن عثمان بن عبد الله . . ثم زيد بن عمرو بن عثمان ابن عفان.

وكانت سكينة سيدة المجتمع الحجازى ، كما تقول الدكتورة سعاد ماهر فى كتابها امساجد مصر » . وكانت السيدة سكينة هى أول من استنت فكرة الصالونات الأدبية ثم تبعتها سيدات قريش ، وامتازت ندواتها بالعلم و الشعر والأدب الرفيع ، وكان الرجال محتكمون إليها .

وماتت السيدة سكينة عام ١١٧ هـ ، وخرج نعشها ، وأمر أمير المدينة الأموى أن يؤخروا الصلاة عليها حتى يحضر ، وجلس الناس حولها حتى العشاء ولم يحضر الأمير فصلوا عليها جماعات ، وفي صباح اليوم الثاني دفنوها ودفنوا معها العلم والأدب والفن.

وضريح السيدة سكينة يقع بحي الخليفة في شارع يحمل اسمها ، واختلف المؤرخون

مسجد السيدة نفيسة في الحي الذي يحمل اسمها .

فى صحة وجودها به . والذين يقولون بوجودها فى مصر يعتمدون على رواية أن والى مصر من قبل الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان خطبها فجاءت إلى مصر ، وهى أول من دخلها من نسل الإمام على كرم الله وجهه ، ثم عادت إلى المدينة المنورة . ويقولون إنها جاءت مصر مع عمتها السيدة زينب ، وقالت الدكتورة بنت الشاطئ إنها ترى أن السيدة سكينة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة عمتها زينب عام ٢٦هـ .

وإذا كانت قد شاعت أن يلجأ الناس إلى الأضرحة يتلمسون بركة آل البيت ويواجهون المحن والبلاء . . فإن هناك ما يعرف باسم أضرحة الرؤيا ، فإذا رأى ولى من الأولياء فى منامه رؤيا مؤداها أن يقيم مسجدا أو ضريحاً لأحد من آل البيت المسمى فى الرؤيا ، كان عليه أن يقيم المسجد أو الضريح باسمه .

# 🔨 🗡 👀 ونصل الى السيدة نفيسة :

هى ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأنلج ابن الإمام الحسن بن على بن أبى طالب، ولدت بمكة عام ١٤٥ه ، ونشأت بالمدينة المنورة ، وكانت لاتفارق حرم الرسول عليه السلام . حجت ٣٠ حجة أدت معظمها ماشية ، وكانت تبكى بشدة وتتعلق بأستار الكعبة . قالت عنها ابنة أخيها إنها خدمت عمتها نفيسة ٤٠ عاماً فها رأتها نامت الليل ولا أفطرت بنهار . . وكانت تحفظ القرآن وتقرأ تفسيره وهي تبكى. وزارت مع زوجها قبر إبراهيم الخليل ، ثم رحلا معاً إلى مصر في رمضان ١٩٣ هـ ، وكان لقدومها إلى مصر أمر عظيم تلقاها الرجال و النساء بالهوادج من العريش ، وقد أحبها أهل مصر حباً جماً ، ويعتقدون في كراماتها ؛ فكانوا إذا نزل بهم أمر جاءوا إليها يسألونها الدعاء . وبسبب ازدحام الناس حول بيتها ، فكر زوجها أن يرحل معها إلى الحجاز ، ولكنها قالت له إنها وأت في المنام رسول الله على يقول لها : لاترحلي من مصر، فإن الله تبارك وتعالى متوفيك بها . .

وكانت السيدة نفيسة تتناول أكلة واحدة كل ثلاثة أيام ، وأقامت السيدة نفيسة

بمصر ٧ سنوات . وفي شهر رجب ٢٠٨ هـ مرضت . ولما أحست بدنو أجلها ، كتبت لل إلى زوجها إسحق المؤتمن كتاباً ، وحفرت قبرها بيدها في بيتها . وكانت تنزل فيه وتصلى كثيراً . وقرأت فيه ١٩٠ ختمة . وكانت إذا عجزت عن القيام تصلى قاعدة وتسبح وتقرأ كثيراً وتبكى بشدة . ولما حانت الساعة ، وكان ذلك أول جمعة من شهر رمضان ، قرأت سورة الأنعام ، وكان الليل قد هداً ، فلما وصلت الى قوله تعالى ( لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بها كانوا يعملون ) غشى عليها فضمتها زينب ابنة أخيها إلى صدرها فشهدت شهاده الحق وتوفيت إلى رحمة الله . .

وأراد زوجها أن يحملها إلى المدينة ليدفنها فى البقيع ، فاجتمع أهل مصر إلى الولل عبدالله بن الحكم واستجاروا به عند زوجها ليرده فأبى . فجمعوا له مالاً وفيراً حتى وستى بعيره وسألوه أن يدفنها عندهم فأبى . فلما أصبحوا وجدوه مستجيباً لرغبتهم ، فلم سألوه عن سبب هذا التحول ، قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لى رد عليهم أموالهم وأدفنها عندهم . »

ودفنت السيدة نفيسة بدارها بدرب السباع بين القطائع والعسكر ، التي عوفت بعد ذلك بكوم الخارجي . وكان يوم دفنها يوماً عظيماً مشهوداً ، فقد هرع أهل مصر فصلوا عليها بعد دفنها . وبعد ذلك خرج زوجها إسحق المؤتمن من مصر ، ومعه ولداه القاسم وأم كلثوم إلى المدينة حيث ماتوا جميعاً ودفنوا بالبقيع .

وكان يفد على السيدة نفيسة فى حياتها رجال الدين الإسلامى وكبار العلماء ؛ فقد زارها الإمام الشافعى ومعه الولل عبد الله بن الحكم ، ولما مات الشافعى عام ٢٠٤هـ أدخلت جنازته إليها فصلت عليه فى دارها ، وكانت موضع مشهدها الحالى. وقالت : رحم الله الشافعى فقد كان يحسن الوضوء . .

ولا خلاف على قبر السيدة نفيسة .

وأول من بنى على قبرها هو عبد الله بن السرى بن الحكم ولل مصر الأموى ، ثم أعيد بناء الضريح في عهد الدولة الفاطمية ؛ حيث أقيمت عليه قبة عام ٤٨٢ هـ . وتصدعت القبة في عهد الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله ، فجددت وكسى المحراب بالرخام عام ٥٣٢ هـ .

كها عمر الأمير عبد الرحمن كتخدا المشهد النفيسي ومسجده ، وبني الضريح على هيئته الحالية . وجعل لزيارة النساء طريقاً بخلاف طريق الرجال عام ١١٧٣هـ ، وقد تم وقف ٥٠١ فدانا ، وكذلك عدد من الرباع والحوانيت للإنفاق عليه ؛ بالإضافة إلى حصيلة صندوق النذور .

#### ● ثم نصل إلى مشهد الإمام زين العابدين في الحي الذي يحمل اسمه:

هو الإمام زيد بن على المعروف بزين العابدين ، ابن الحسين بن على بن أبى طالب، وإليه تنسب طائفة الزيدية أكبر فرق الشيعة وأكثرها اعتدالاً وقرباً إلى أهل السنة . . وانتشرت الزيدية في اليمن وطبرستان . وكان زيد يحدث نفسه دائماً بالخلافة ، ويرى أنه أهل لذلك ، ولما وفد على الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك آنس منه جفوة ، فكانت سبب خروجه على بنى أمية ومطالبته بالخلافة ، فسار إلى الكوفة ، ولكنه هم بالرجوع إلى المدينة فتبعه أهل الكوفة وأقنعوه بالبقاء ومحاربة بنى أمية . هنا حشد يوسف بن عمر أمير الكوفة جيوشه ووقعت معركة فانفض عنه أصحابه ، وبقى هو وفئة قليلة من أهله أمير الكوفة جيوشه ووقعت معركة فانفض عنه أصحابه ، وبقى هو وفئة قليلة من أهله أمير الكوفة من عامر سفر عام ١٢٢هـ - ٧٣٩م .

واختلف المؤرخون على مكان دفنه . كما اختلفوا من قبل على رأس جده الحسين . فقيل إنه حمل إلى الكوفة ، ثم أحرق وذر رماده فى نهر الفرات ، وقيل : بعث برأسه إلى هشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم أرسله إلى المدينة . أما الكندى فيؤكد أن الرأس جاء إلى مصر ودفن بها . وقيل إنه بعد قدوم رأسه إلى مصر ، طيف به ثم نصب على المنبر بالجامع بمصر ؛ أى جامع عمرو بن العاص عام ١٢٢هـ ، فسرق ودفن فى هذا الموضع ، إلى أن ظهر وبنى عليه مشهد فى الدولة الفاطمية .

وهناك رواية تقول إن أصحابه بعد استشهاده قرب الكوفة ، حفروا له ساقية ودفنوه فيها وأجروا الماء على قبره خوفاً من التمثيل به . ثم أُرشد عن قبره يوسف بن عمر أمير الكوفة ، أرشده عنه حجام حضر مواراته ، فأخرجه أمير الكوفة وصلبه ثم أحرقه وذرى رماده في الفرات ، ونصفه وماده في الفرات ، وقيل إن أمير الكوفة بعد إحراقه ذرى نصفه في نهر الفرات ، ونصفه في المزارع ، وقال الأمير يوسف بن عمر : والله يا أهل الكوفه لأدعنكم تأكلونه في طعامكم (يقصد الزرع) وتشربونه في مائكم (يقصد مياه الفرات) .

ومشهد زين العابدين عرف قديهاً باسم مسجد محرس الخصى . . وعليه نص تاريخي يقول إنه أنشئ عام ٥٤٩ هـ .

وكان حى زين العابدين يعرف في أوائل العصر الإسلامي باسم الحمراء القصوى ، وهى تقع إلى الشيال الشرقي من مدينة الفسطاط «مصر القديمة الآن » ، وعليها أسس العباسيون مدينة العسكر ثانية عواصم مصر الإسلامية .

والمسجد الموجود حالياً يرجع إلى أوائل القرن ١٩ الميلادى ، جدده وبنى معظم مبانية عثمان أغا مستحفظان . ولم يعد باقياً من العهارة القديمة الفاطمية إلا عقد واحد، يوجد بالطرقة الداخلية على يمين الداخل إلى رواق القبلة . أما القبة التى تعلو الضريح ، فترجع إلى العصر المملوكي في القرن الثامن الهجرى . وفي أواخر القرن ١٣ الهجرى ، تم عمل مقصورة جديدة للضريح ، هي نموذج لصناعة الحديد المزخرف بمصر أنشأها محمد قفطان باشا عام ١٢٨٠ هـ ـ ١٨٠٥م ، وكسا عتب باب القبة ببلاطات من القيشاني الأررق العثماني الجميل . وبداخله مقبرة بناها لنفسه ولزوجة .

وأمر الملك فاروق بتحديد واجهة المسجد عام ١٩٤٤م ، وجدد معها الباب القديم مع المحافظة على تفاصيله القديمة .

ويحمل الحى كله اسم حى زين العابدين نسبة إلى الإمام زيد هذا . . بل إن الاسم الشائع ، وهو اسم زينهم وتلال زينهم أصلها أن الناس كانت تصف الإمام زيد بأنه زين الرجال . . وزين العابدين . . ومن هنا جاءت كلمة زينهم . .



حي زين العابدين المدبع أو المجزر الرئيسي للقاهرة قبل نقله إلى حي البساتين جنوب القاهرة .

# الحسينية .. حى الفتوات والثورة والمغول !!

الحسينية . . واحد من أشهر الأحياء الشعبية فى القاهرة المحروسة ومن أقدمها . . رغم أنه نشأ خارج القاهرة المعزية !! وهو حى له تاريخ ، ليس فقط فى العهارة . . ولكن فى السير الشعبية ، وفى الثورات والجدعنة ، ولاغرو أن عرفنا الحى بفتواته ، وهل منا من ينسى : فتوات الحسينية ؟!

ولقد اختلف المؤرخون على تاريخ بدايته ، كما اختلفوا على أصل تسميته ، وبها بسبب تعرضه لكثير من المحن والمتاعب . قال المقريزى فى خططه : ﴿ إِن طائفة من عبيد الشراء تسمى بهذا الاسم سكنت هذه البقعة فسميت باسمهم » . . وقال فى موضع آخر : الحسينية منسوبة لجهاعة من الأشراف الحسينين ﴿ هل من آل الإمام الحسين › كانوا فى أيام الملك الكامل الأيوبي قدموا من الحجاز ، فنزلواخارج باب النصر بهذه الأمكنة واستوطنوها . وبنوا فيها مدابغ صنعوا بها ﴿ الأديم » المشبه النصر بهذه الأمكنة العطنوة ، شمكنها الجند بعد ذلك وابتنوا بها الأبنية العظيمة . .

ويقول على باشا مبارك فى خططه ، وقد رجح القول الأول واستدل له بأن الطائفة الحسينية إنها قدموا فى أيام الملك الكامل بعد عام ٦٠٠ هـ ، والحسينية كانت موجودة قبل ذلك بنحو ٢٠٠ سنة

●● وأول بناء فيها كان أيام الحاكم بأمر الله الفاطمى ؛ فقد نقل المقريزى عن المسبحى في حوادث عام ٣٩٥هـ ، أن الحاكم بأمر الله أمر أن تعمل شونة فيها يلى

الجبل وتملأ بالسنط والبوص والحلفاء . فابتدئ في عملها في ذي الحجة عام ٣٩٤هـ، وتم في ربيع الأول عام ٣٩٥هـ ، فخامر قلوب الناس في ذلك جزع \_ كها يقول \_ · خصوصاً كل من كان يتعلق بخدمة الخليفة الفاطمي متقلب المزاج . وظنوا أن هذه إنها عملت لهم ، ثم قويت الإشاعات وتحدث الناس في الطرقات بأنها محرقة تعد للكتاب وأصحاب الدواوين . .

فاجتمع سائر الكتاب ﴿ أو الموظفين ﴾ وخرجوا بأجمهم فى اليوم الخامس من ربيع الأول ، ومعهم سائر المتصرفين فى الدواوين من المسلمين والنصارى إلى الرماحين بالقاهرة ، حتى وصلوا إلى القصر ، فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون ، وكتبوا رقعة يطلبون فيها العفو عنهم . ويسألون الخليفة أن لا يقبل منهم قول من يسعى بينه وبينهم ، وسلموا هذه الرقعة إلى قائد القواد الحسين بن جوهر ، فأوصلها إلى الحاكم بأمر الله ، فأجيبوا إلى ما سألوا ، وخرج إليهم قائد القواد فأمرهم بالانصراف والبكور فى الغد لقراءة سجل بالعفو عنهم . ونسأل هنا : هل يمكن أن تنسب الحسينية \_ بسبب دوره فى العفو عنهم \_ إلى قائد القواد هذا الحسين بن جوهر ؟!!

ونقل على باشا مبارك فى خططه عن ابن عبد الظاهر أن الحارات التى عن ميمنة الحارج من باب الفتوح وميسرته : الميمنة إلى الهليلجة ، وهى طائفة من عساكر الفاطميين ، والميسرة إلى بركة الأرمن ، وهى بركة جناق برسم الريحانية الغزاوية ، وهى طائفة أخرى من العساكر الفاطمية ، والمولدة والعجهان وهذه الحارات وتلك هى حى . . الحسينية . .

والحسينية تتكون من ثمانى حارات ، هى : حارة حامد . . حارة المنشية الصغيرة ، والحسيرة . . والحارة الوسطى . . والسوق الكبيرة . . والحارة الكبيرة . . والحارة الوسطى . . والسوق الكبير . والوزيرية . .

ثم قال : إعلم أن الحسينية شقتان : إحداهما ما خرج من باب الفتوح وطولها من خارج باب الفتوح إلى الخندق أى إلى الدمرداش . وهذه الشقة هى التي كانت مساكن الجند أيام الخلفاء الفاطمين ، وبها كانت الحارات المذكورة .

والشقة الأخرى ما خرج من باب النصر ، وامتد فى الطول إلى الريدانية «العباسية». وهذه الشقة لم يكن بها فى أيام الخلفاء الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصر . وما بين المصلى إلى الريدانية فضاء لا بناء فيه ، وكانت القوافل إذا برزت تريد الحج . . تنزل هناك . .

وهناك رواية أخرى عن أصل الحسينية ، تقول إن تخطيطها بدأ مع بداية القرن
 الحادى عشر الميلادى ، عندما تم تخطيطها حارة كبيرة خارج باب الفتوح ، عرفت
 بالحارة الحسينية نسبة إلى قائد القواد الحسين بن جوهر . .

وهناك رواية تقول إنه فى زمن الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى ، الذى تولى الحكم عام ١٢٩٤ ـ ١٢٩٥م الموافق عام ١٩٩٤هـ ، قدمت إلى مصر طائفة الأويراتية عام ١٩٩٥هـ ، وهم طائفة من المغول ، حضروا إلى مصر فراراً من ملكهم غازان . فأنزلهم السلطان كتبغا فى هذه المنطقة ، بعد أن تغلب التتار على ممالك الشرق والعراق وجفل الناس إلى مصر . . ونزل هؤلاء المغول مصر بهذه المنطقة وعمروا بها المساكن ، ونزل بها أيضاً أمراء الدولة ، فصارت من أعظم عهائر مصر والقاهرة .

واتخذ الأمراء بها من بحريها فيها بين الريدانية \_وهى العباسية الآن \_ إلى الخندق وهى قرية سيدى الدمرداش مناخات الجيال وإصطبلات الخيل . ومن ورائها الأسواق ، وصار أهلها يوصفون بالحسن خصوصاً لما قدمت الأويراتية فازدادت العمارة بهذه الجهة، وطائفة الأويراتية من جنس السلطان كتبغا نفسه .

وفى الحسينية ، بنى الأمير آل ملك الجوكندار جامعه وقصره وفندقاً وحماماً . كما أنه من بين ١٣٠ مسجداً عرفتها القاهرة فى زمن الماليك ، كان بالحسينية وحدها ١٢ مسجداً منها ، وكان يسكن فى الحسينية من جملة الأمراء ٣٠ أميراً تدفى على أبوابهم الطبلخانات فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون ، لذلك أمر الناصر محمد بتشييد عدة قناطر على الخليج ؛ لربط الحسينية بكوم الريش وأرض الطبالة ، فى البر الغربى للنيل . وهذه القناطر هى من الشهال إلى الجنوب: قنطرة بنى واتل بين التاج والبعل فى الجانب الغربى للخليج والقسم الشهالى من الحسينية . وقناطر الأوز بين البعل والحسينية ، والقنطرة الجديدة بين باب الفتوح وأرض الطبالة ، وتعتبر مرحلة حكم الظاهر بيبرس مرحلة مهمة فى مراحل نمو المنطقة .

ولما كان بعد عام ٥٠هـ، وقدم أمير الجيوش بدر الجيالي لإعادة الأمن في مصر ، زمن المستنصر بالله الفاطمي ، أنشأ بحرى مصلى العيد خارج باب النصر « تربة » عظيمة . وفيها قبره وقبر ولده الأفضل ، ثم تتابع الناس في إنشاء الترب . . ومازالت هذه المنطقة موضعاً للمدافن ومقابر أهل الحسينية والقاهرة إلى ما بعد عام ٧٠٠هـ، ثم لم تعمر هذه الشقة إلا في الدولة التركية .

ثم بدأ تعمير المساكن بها ونزل بها أمراء الدولة فصارت من أعظم عهائر مصر والقاهرة ، واتخذ الأمراء بها من بحريها فيها بين الريدانية والحندق « العباسية والدمرداش» مناخات للجهال وإصطبلات الحيل ، ومن ورائها الأسواق والمساكن العظيمة .

#### • الحسينية وعصر الانحدار:

ومازال أمر حى الحسينية متهاسكاً إلى أن كانت الحوادث والمحن عام ١٠٦ هـ وما بعدها ؛ إذ خربت حاراتها ، ونقصت مبانيها ، وبيع مافيها من الأخشاب وغيرها ، وبار معظم أهلها . .

وفى عام ١٨٠ هـ ، كها يقول على باشا مبارك ، بدأ بناحية برج الزيات فيها بين المطرية وسيرياقوس ، فساد « القرض » التى تأكل الكتب والثياب . وأكلت أخشاب الأسقف فى سقوف الحسينية وغلات أهلها وسائر أمتعتهم حتى أكلت الجدران ؛ فبادر أهل الحسينية إلى هدم ما بقى من الدور خوفاً حتى قاربوا باب الفتح وباب النصر . .

وفي عام ١٢٠٢ هـ ، تولى إسماعيل باشا كتخدا حسن باشا القبطان قائد الجيش

العثاني في مصر ، الذي جاء ليحارب مراد بك وإبراهيم بك بعد انفصال عابدين باشا عنها ، وكان اليد اليمني لحسن باشا قبطان إلى عام ١٢٠٥ هـ ، عندما نزل سيل كبير من ناحية الجبل الأحر . وامتد في جهة الجبالية وجامع الحاكم إلى أمد بعيد في الحارات المجاورة لذلك ، وخرب بسببه أكثر خط الحسينية وما جاورها . وعقب ذلك ظهر طاعون استمر ثلاثة أشهر، مات فيه إسهاعيل بك شيخ البلد ، وأقام خلفه عموك عثمان بك طبل ، ثم تبعه نقص فيضان النيل عام ١٢٠٧ هـ ، ولم يف النيل أذرعه فحصل القحط.

● وفى ثورة القاهرة الثانية ضد الحملة الفرنسية ، كان لحى الحسينية دوره الكبير فى مقاومة جيش الاحتلال، وفى الانقضاض عليه . واشتهر فتوات الحسينية بمطاردة جنود الاحتلال ، وفى التصدى لغاراتهم على الأحياء ، وفى حماية الأهالى من بطشهم .

وبعد أن نجح الفرنسيون في هزيمة الجيش التركى ، الذي جاء لطردهم من مصر، استداروا على الثوار في بولاق فدمروها وأحرقوها ، ثم استداروا على ثوار الحسينية فنهبوا أغلب دور الحسينية وهدموها ، وكذلك قرية الدمرداش وضربوها بالمدافع لمدة ١٠ أيام.

واستمرت الثورة ٣٧ يوماً ضرب فيها الفرنسيون خط الأزبكية وخط الساكت إلى بيت محمد بك الألفى وخط الفوالة وخط الرويعى إلى حارة النصارى ، كها تم تخريب أغلب حارات بولاق وبركة الرطل وباب البحر .. ويضيف الجبرتى ضمن حوادث عام ١٨٠٠م أيام الجنرال مينو أن خططاً بأكملها تهدمت مثل خط الحسينية..

وكان في خارج خط الحسينية عدة جوامع وزوايا ومدارس ، ومنها جامع آل ملك، وهو المدرسة الجنبلاطية خارج باب النصر أنشأه الأمير سيف الدين الحاج آل ملك، وهو جامع تخرب ولم يبق له أثر ، ومنها جامع الظاهر بيبرس البندقدارى ، وأقيم في ميدان كان يعرف باسم ميدان قراقوش ، وكان هذا الميدان يتنزه فيه الظاهر بيبرس ويلعب فيه الكرة .

وبدأ فى بناء مسجده هذا عام ٦٦٥ وثم عام ٦٦٧ هـ، وهو الجامع الذى تحول إلى الفرن الذى عرف باسم فرن الظاهر خارج الحسينية فى طريق الريدانية ، ثم أصبح مذبحاً للقوات الإنجليزية بعد الاحتلال ..

والريدانية تنسب إلى ريدان الصقلى ، أحد خدام الخليفة الفاطمى العزيز بالله . ويقول المقريزى فى خططه إن هذه المنطقة كانت بستاناً لريدان الصقلى ، والريدانية . هذه هى العباسية .

ومن أخطاط الحسينية كنا نجد خط خان السبيل ، الذى بناه الأمير بهاء الدين قراقوش ، ورصده لأبناء السبيل و المسافرين بغير أجرة، وبه بئر ساقية وحوض للهارة ودواجم ..

وكان في خط الحسينية ( عرصة ) أى سوق تباع فيها الغلال ، وكان فيه سوق يباع فيه الخلال ، وكان فيه سوق يباع فيه الخرو والدجاج .

وكانت فيه أيضاً عدة مساكن مابين دور وحوانيت ، وقد اختل هذا الخط وانتهى . وخط الحسينية كان بجوار المدبح القديم ، ومحله على يسار المار في طريق العباسية ، من بداية الطريق عند باب الحسينية . ويقول على باشا مبارك في خططه إنه كانت هناك أرض منخفضة تزرع خضراوات ، وظلت ساقية موجودة بالقرب منه ، وهو المدبح اللذي أقيم أيام محمد على باشا .

وبالقرب من درب الجميزة وعلى بابه جامع شرف الدين الكردى . وكانت هناك منظرة جيلة تعرف بمنظرة باب الفتوح ، كانت معدة لجلوس الحليفة الحاكم بأمر الله عند استعراض الجنود ووداعها إذا سارت للحرب . وكانت هذه المنظرة في بستان أنيق يعرف بالبعل ، أنشأه الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالى ، وموضع هذا البستان يعرف اليوم باسم البعل .

ومحل منظرة البعل كان فى مقابل قنطرة الأوز . وقد خربت وبنى فى محلها بركة تعرف باسم بركة الشيخ قمر ، وحولها كيهان أى تلال أزيل بعضها ، وأرض البعل على زمن الخديو توفيق ، ، وهو أرض البركة ، وما جاورها بين الخليج وبعضها زال
 وأصبح جزءًا من ترعة الإسماعيلية .

أما منظرة التاج فكانت قصراً من قصور الخلفاء ، وكان بحرى الخليج المصرى وبناه الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الحيالى . وقد أزيل هذا القصر وتحول إلى مزارع ضمن أراضى منية السيرج ، وكانت حوله عدة بساتين وأعظم ما كان حوله قبة الهواء تجاه قنطرة بنى وائل .

وكان البستانان اللذان على يسار الخارج من باب الفتوح بينهها بستان الخندق ، ولايدخله إلا السلطان وأولاده ، وكان فيه من الأشجار ١٧٢٠٠ شجرة ، هى السور المحيط بالبساتين من جمير وسنط وأثل ، ويظهر من هذا أن البساتين الموجودة أمام بوابة الحسينية ، وتمتد إلى الدمرداش والمطرية ، وكذا الأرض التى ظلت تزرع بين هذه البساتين والخليج ، هى من حقوق هذه البساتين ، وصارت قطعاً امتلكها الناس وبنوا عليها البيوت .

ويصف على مبارك حى الحسينية فى أيامه «عام ١٢٩٩ هـ » بأنه ما كان خارجاً عن باب الفتوح ، واسمه باق كها هو لم يتغير . وهو خط كبير عامر يشتمل على شوارع ودروب وحارات بها الدور والوكائل والدكاكين الغاصة بالبضائع ، وبها كثير من الجوامع والزوايا .

ويقول على باشا مبارك : إعلم أن أطول شوارع القاهرة هو الشارع الكبير الطولى ، الذى أوله من الجهة البحرية بوابة الحسينية خارج باب الفتوح . وآخره من الجهة القبلية بوابة السيدة نفيسة رضى الله عنها ، فيلزم أن نتكلم عليه أولاً ، فنقول إن طول هذا الشارع 2712 متراً ، وهذا الشارع ينقسم إلى ٢٠ قساً ، لكل قسم منها اسم يخصه .

#### • شوارع الحسينية من ١٠٠ عام:

يعتبر شارع الكردى ـ من ١٠٠ عام ـ أبرز شوارع الحسينية ، ويبدأ من باب

الحسينية وينتهى إلى مسجد البيومى . وعرف بهذا الاسم لأن مسجد الشيخ أبى شرف الدين الكردى ، الذى يقال إنه من أرباب التصريف فى أول هذا الشارع ، وكان أصل هذا المسجد \_ كها جاء فى الخطط التوفيقية ، الجزء الثانى \_ زاوية صغيرة أنشأها الأمير عبد الرحمن كتخدا مسجداً وجعل به خطبة ، وأنشأ فى مقابله سبيلاً ، وجعله وقفاً عليه وذلك عام ١٩٧٧ه ـ . وبقرب هذا المسجد زاوية صغيرة بها ضريح الشيخ على أبى خودة ، ذكره الشعرانى فى طبقاته . وبآخر هذا الشارع ضريح يعرف بضريح الشيخ أيوب ، وبه ٣ وكائل : واحدة لبيع الغنم ، والثانية لبيع الدريس ، والثالثة أيضاً لبيع الدريس ، وبه قراقول الحسينية .

ومن دروب هذا القسم (شارع الكردى) نجد درب مسعود ، ودرب حسين ، وعطفة عزوز ، وحرب حسين ، وعطفة الجزار ، وعطفة القزاز ، وعطفة سرور، وعطفة حيد ، وحارة الكردى ، وعطفة أبى العلا ، وحارة جيلة ، وحارة إسهاعيل شرارة .

ثم شارع البيومى ، وأوله من مسجد البيومى ، وآخره عطفه البلاحة ، واشتهر هذا الشارع باسم سيدى على البيومى . وفيه مسجده الذي أنشأه الوزير مصطفى باشا ، وأنشأ به قبة بداخلها مدفن الشيخ على البيومى ، وأنشأ تجاه المسجد سبيلاً ومكتباً عام

وبهذا الشارع أيضاً جامع كهال الدين ، وهو على يمين الخارج من باب الفتوح إلى الحسينية . أنشأه الحاج كهال الدين التاجر فى أيام الظاهر برقوق ، ولما مات دفن به ، وبه أيضاً زاوية الأربعين ، وزاوية باشا السكرى ، وزاوية الخدام ، وهى خارج باب النصر ، فيها بين شقة باب الفتوح من الحسينية وبين شقة الحسينية . أنشأها الطواشى بلال الفراجى وجعلها وقفاً على الخدام الأحباش من الجند عام ١٤٧هد ، وهى باقية للآن ، وتعرف بزاوية التعميمى .

ويهذا الشارع ٦ وكاثل وهمام البشرى ، وهو خارج باب الفتوح بأول درب السهاكين، وفى زمن السلطان الغورى بنى حمام فى الحسينية عرف باسم حمام الحبالين .

ثم شارع الخواص وأوله كها جاء في الخطط التوفيقية من عطفة البلاحة وآخره عطفة ندى ، وأشهر حاراته حارة الخواص على يسار هذا الشارع ، وبها خوخة تعرف بخوخة النمرود . وبه ضريح سيدى على الخواص شيخ عبد الوهاب الشعراني ، الذي ذكره في طبقاته وأثنى عليه ونقل عنه الأحاديث ، والخواص نسبة إلى الخوص لأنه كان يضفر المقاطف الخوص .

ومن زوايا هذا الشارع زاوية شمعة التي أنشأها الأمير شمعة في أول القرن ١٣ الهجري.

ونصل إلى القسم الرابع من أقسام وشوارع حى الحسينية ، ونقصد شارع أبى قشة . وأوله من عطفة ندى وآخره باب الفتوح ، ويخرج منه شارع البنهاوى ، وبه زاويتان أولاهما ضريح الشيخ أبى قشة الذى بحمل الشارع اسمه ، وبه ٣ وكائل منها ما هو معد لسكن المسافرين ، ومنها ماهو معد لبيع الفحم .

ثم نصل إلى شارع باب الفتوح ، الذى يبدأ من باب الفتوح ، وينتهى بضريح سيدى دويدار تجاه شارع بين السيارج. وكان بجوار باب الفتوح سجن يعرف «بالقشرة» ، كان موضعه بين الباب وبين جامع الحاكم ، وكان يقشر فيه القمح وكان من أشنع السجون . ثم جامع السطوحية ، الذى أنشأه الأمير عبد الرحمن كتخدا ، وأنشأ بجواره صهريجاً يعلوه مكتب . وأنشأ حوضاً كبيراً لسقى الدواب بعد عام ووكالة الجمين وهي مقلاة للحمص ، ووكالة النيلة لربط الحمير، وبأعلاها مساكن ووكالة إبراهيم الأرناؤوطى ، ووكالة الثوم وجباسة بجوار باب الفتوح . ومن دروب هذا الشارع نجد درب المغاربة على يمين المار بشارع باب الفتوح ، وبه عطفتان هما عطفة الوسعاية .

والشارع السادس فى الحسينية هو شارع الكليباتى ومرجوش . ويبدأ من ضريح سيدى دويدار تجاه شارع بين السيارج وينتهى بجامع السلحدار . واشتهر بهذا الاسم لأن به زاوية الشيخ الكليباتى فى أوله ، التى أنشئت عام ٩٢٧ه . ، وبه ثلاثة أسواق أولها سوق المرحلين ؛ حيث تباع رحلات الجال وسائر ما تحتاج إليه عندما كان الجمل وسيلة النقل الأساسية . وبه المدرسة الصيرمية ، وعلها زاوية سوق الضبيبية ، حيث صناعه الضبة ، وهى القفل المصنوع من الخشب للأبواب . وسوق حارة برجوان . وسوق الفرب أيم الفاطميين ويصل إلى قرب جامع الحاكم ، وهو من الأسواق القديمة ، وكان يعرف أيام الفاطميين بسوق أمير الجيوش ؛ حيث يباع لحم الضأن واللحم البقرى وعلات الزياتين والجبانين والجبانين والخبانين والخبانين والخبانين والخبانين والخبانين والفبانين والطباخين ، والشواين والخضرية والعطارين ، وقد تخرب هذا السوق عام ٢٠٨هـ ، وتحول هذا السوق زمن الخديو عباس حلمى الثانى فى أواخر السوق عام ٢٠٨هـ ، وتحول هذا السوق زمن الخديو عباس حلمى الثانى فى أواخر القرن ١٩ م إلى سوق عامرة للهانيفاتورة والأقمشة . ومن أشهر عطفة ودروبه عطفة الفرنجوش . ودكن العامة حرفته إلى مرجوش .

ونستمر فى استعراض أقسام وشوارع الحسينية ، كها فصلها على باشا مبارك فى خططه التوفيقية ؛ أى منذ حوالى ١٠٠عام . . فيقول إن القسم السابع هو شارع الإمشاطية ، الذى يبدأ من رأس شارع مرجوش ، وينتهى إلى سبيل بين القصرين . وبه جهة اليمين شارع سوق السمك ، ومن جهة اليسار شارع السنانين وطوله ٨٤ متراً. ويتصل بشارع وكالة التفاح ، شارع السنانين ، سهاه المقريزى بشارع المحايرين . وهذا السوق فيها بين الجامع الاقمر وبين جملون ابن صيرم من سوق حارة برجوان ومن سوق الشهاعين . ثم بجوار شارع السنانين الجامع الأقمر ، الذى أمر بإنشائه الخليفة الأمر عام ٥١٩هـ ، وكان موضعه قديهاً سوقاً للقهاحين .

وكان بشارع الإمشاطية سوق الشهاعين وسوق الدجاجين ، وكان الأول من الجامع الأقمر إلى سوق الدجاجين ، وكان يعرف في الدولة الفاطمية بسوق القهاحين . أما سوق الدجاجين فكان يمند إلى سوق قبو الخرنفش.

أما القسم الثامن فهو شارع النحاسين وكان يعرف وقتها من • ١ عام بخط بين القصرين ، وابتداؤه من سبيل عبد الرحمن كتخدا ، الذى أنشىء عام ١١٥٧هـ وانتهاؤه حارة الصالحية تجاه باب الصاغة. وبأوله من جهة اليمين حمام السلطان ، ويعرف أيضاً بحيام سيدنا الحسين ، ثم المدرسة الكاملية التى أنشأها الملك الكامل عام ٢٢٢هـ . وكان محلها سوق الرقيق ثم نقل سوق الرقيق إلى خان مسرور الصغير. ثم المدرسة البرقوقية و المدرسة الناصرية ثم المدرسة المنصورية داخل البيهارستان ؛ أى جامع قلاوون وجامع البيهارستان .

وعندما دخل بونابرت مصر ، وجد علماؤه في هذا الجامع مسلتين مجعولتين أعتاباً ، فأخرجوهما وأرسلوهما إلى باريس مع أشياء أخرى . فقابل المركب في الطريق مركب إنجليزى استولى على جميع ما كان في المركب الفرنسي وللآن توجد المسلتان في دار الآثار بمدينة لندن .

وبعد جامع قلاوون ، نجد حمام قلاوون ، ويعرف بحمام النحاسين ثم باب الصاغة تجاه حارة الصالحية . وفيه تكية درب قرمز ، وبجوارها ضريح الشيخ سنان ، والمدرسة السابقية وتعرف بجامع درب قرمز . ثم حارة بيت القاضى ثم وكالة خان اللونة لبيع الدهانات ، ثم سبيل النحاسين الذى أنشأه محمد على باشا وأنشأ فوقه مكتباً وجعله صدقة على روح ابنه إسماعيل باشا الذى مات محروقاً بالسودان .

ثم شارع بيت القاضى الذى فتح عام ١٢٩٠هـ ، وكان محل رأس هذا الشارع المدرسة الظاهرية التى أنشأها الملك الظاهر بيبرس عام ٦٦٢هـ ، فلها فتح هذا الشارع زالت هذه المدرسة . .

ونستمر فى خط بين القصرين ، فنجد القبة الصالحية ثم حارة الصالحية فى آخر الشارع . وكان هذا الشارع مخصصاً لبيع النحاس الجديد ، وينصب به سوق كل أسبوع مرتين لبيع النحاس القديم، وحدده المقريزى بأنه كان يقع بين المدرسة الظاهرية البيرسية ، وبين باب قصر بشناك .

#### • حي الحسينية عام ١٩١٢ :

تلك هى صورة حى الحسينية ، عندما وصفه على باشا مبارك فى خططه التوفيقية التى طبعت بين عامى ١٨٨٨ و١٨٨٩م . . فيا صورة الحى نفسه بعد ربع قرن من هذا التاريخ ، وما الحالة التى اصبح عليها ، وهل تطورت شوارعه ودروبه ؟ . .

تحت يدى خريطة لمدينة القاهرة ، طبعت عام ١٩١٢ بمقياس رسم ١/١٠٠٠ ، تم طبعها بمصلحة المساحة ، أدق مطابع للخرائط والرسميات في مصر.

فى شهال الحى ، نجد شارع سبيل الخازندار الذى يلتقى بشارع العباسية القادم من الجنوب ، ثم عند هذا الالتقاء نجد باب الحسينية ؛ حيث تقابله نقطة البوليس . وعن شهال الباب نجد شارع البيومى ، فشارع الحسينية الذى يصل الى باب الفتوخ ، ويتوسط شارع البيومى جامع البيومى .

وفى الشرق والجنوب الشرقى ، نجد جبانة باب النصر للمسلمين ، وكان أول من دفن فيها أمير الجيوش بدر الجهالى منقذ مصر نفسه . والحد الجنوبى للجبانة هو باب النصر وسكة قايتباى التى تمتد غرباً باسم شارع القصاصين ، فشارع البغالة إلى أن يصل إلى شارع الخليج المصرى . ثم نجد شارع نجم الدين الذى يخترق الحى جنوباً . أما شرق جبانة النصر فهو أرض فضاء ، وليس هناك أى معلم إلا وابور المياه القديم غير المستعمل الذى كان يمد العباسية بالمياه . وجنوباً بشرق ليس هناك إلا مقام سيدى جلال وبرج الظفر حيث تل قطع المرأة . . ويقع شرق كل هذا أماكن أو محاجر استخراج الرمال . .

فإذا اتجهنا غرباً على يسار شارع البيومى ، ومن بدايته عند شارع العباسية ، نجد شارع الأمير فاروق ، شارع الجيش الآن. وبين شارعى البيومى والأمير فاروق ، نجد شارع السبع والضبع ، الذى يخرج من شارع العباسية أمام كنيس الإسرائيليين فى الناحية الأخرى من شارع العباسية . وفى منتصف شارع الأمير فاروق بين شارع العباسية وميدان باب الشعرية ، نجد منطقة زرع النوى وفيها شارع الصوابى وجامع

الزهرية عند تقاطعه مع شارع البغالة. أما في الشهال الغربي ، فنجد جامع الظاهر بيرس .

وجنوب سكة قايتباى ؛ أى جنوب سور القاهرة ، نجد باب النصر وجنوبه جامع البقرى ، ووكالة قوصون قبل الوصول إلى شارع الضبابية أى صناع الأقفال الخشبية «الضبة » ـ الذى يتقاطع مع شارع الجالية وجامع بيبرس الجاشنكير إلى أن نصل إلى النحاسين ، فنجد الجالية شرقاً، حيث بيت المال وإدارة الدمغة والمكاييل والموازين «هكذا كان اسمها» ، ثم نصل إلى جامع سيدنا الحسين .

وغرب هذا كله نجد النحاسين، ثم قسم شرطة الجالية والمطافئ وبيت القاضى إلى أن نصل إلى خان الجليل . وبين باب النصر وباب الفتوح غرباً ، هناك جامع الحاكم بأمر الله فشارع باب الفتوح ، الذى هو امتداد شارع النحاسين . .

### ● الحسينية في منتصف القرن العشرين:

### ● والآن ما صورة الحسينية بعد ٦٥ عاماً من طباعة الخطط التوفيقية؟!

أمامى الآن خريطة لمدينة القاهرة تمت طباعتها عام ١٩٥٢م ، وأيضاً طباعة مصلحة المساحة ، ومقياس رسم ١٩٥٠، ، نكتشف فيها تغييراً كبيراً بسبب تزايد الكثافة السكانية . وكان الزحف يزداد شرقاً حتى لا يمتد غرباً حيث المناطق الزراعية ، وكان هذا هو الامتداد الطبيعى والسليم للقاهرة ، وليس إلى غرب النيل حيث الأراضى الزراعية الحصبة ، وكان هذا واضحاً في حى الحسينية .

إذ تبدأ عمليات إعهار المنطقة جنوب شارع سبيل الخازندار ، ونجد المستشفى الفرنساوى . يمتد شارع السرجانى جنوباً فيعبر شارع سبيل الخازندار ، ونجد المنطقة على يمين ميدان الجيش ، وقد أقيمت فيها مدارس إسرائيلية . ونجد ديرًا ومدرسة . ولأن هذه المنطقة كانت أرضًا فضاء ، نجد العمران يمتد إليها ، فتم بناء ملجاً هناك . وكذلك جراج لمصلحة النقل الميكانيكى ، وديرا خر . وتم شق شارع مصنع الطرابيش

بين ميدان الجيش ومصلحة التنظيم فى شرق الشارع . أما فى غرب الشارع فنجد مصنع الطرابيش نفسه ، بين شارع المصنع وشارع نجم الدين ، إلى أن نصل إلى جبانة باب النصر للمسلمين ؛ حيث يستجد شارع جديد جنوب الجبانة ، يحمل اسم شارع جلال ، ويبدأ من مقام سيدى جلال . ويتغير اسم امتداده من سكة قايتباى إلى شارع جلال ، وامتداده إلى الغرب شارع القصاصين فى المنطقة بين شرق باب النصر إلى باب الفوح .

وفى شرق الجبانة ، يتم بناء قلم مرور القاهرة ، فنجد شارع قلم المرور بالقرب من برج الظفر. ولأن المنطقة صحراوية رملية ، فإنه تم إنشاء مصنع الزجاج النموذجي . والمصبغة النموذجية ، كما تم استحداث شارع جديد ، هو شارع المنصورية الذي يصل إلى الدراسة .

ويلتحم العمران في شرق الحسينية التي كانت عبارة عن تلال رملية ومصدر للرمال المطلوبة في أعمال البناء ، ويتم تخطيطها وتقسيمها من الشمال والجنوب ومن الشرق إلى الغرب ؛ حتى تلتحم المنطقة الجديدة بجبانة الخفير .

وفى شهال الحسينية نجد الوايل والعباسية ، وبينهها بدايات كليات جامعة ( إبراهيم باشا ) عين شمس أى كليتى الحقوق والهندسة على شارع السرايات . أما شارع الحسينية نفسه ، فيبدأ من شارع البيومى من ميدان الجيش ، ويصبح على يمينه شارع نجم الدين ، وعلى يساره شارع الشيخ القويسنى وامتداده شارع السهاكين ، إلى أن يصل إلى باب الفتوح ؛ أى يتجاوز شارع الحسينية وشارع السهاكين إلى أن يصلا إلى باب الفتوح .

● وأبرز المنشآت في الحسينية في خريطة ١٩٥٢م هي جامع الظاهر بيبرس . ومدرسة خليل أغا الثانوية في الغرب ومصنع الطرابيش « الذي أصبح الآن مجرد ذكرى بعد إلغاء لبس الطربوش مع بداية ثورة يوليو ١٩٥٢م ، كها نجد مشغل الكسوة الشريفة التي كانت تصنع في مصر ، وترسلها كل عام لكسوة الكعبة المشرفة ، وكان

موقع دار الكسوة أو مشغل الكسوة الشريفة بين شارعى أمير الجيوش الجوانى شهالاً وشارع المعز لدين الله شرقاً ، وشارع الخرنفش جنوباً وشارع بين السورين غرباً . واللافت للنظر أن « مشغل الكسوة الشريفة » كان يجاور كلية القديس يوسف للإفرنج الكاثوليك . . وكنا نجد جنوبى المشغل كنيسة أخرى جنوبى شارع الخرنفش ، أى قمة السياحة والتسامح ؛ فنحن شعب لا يعرف الاضطهاد الدينى . وكل هذا غير بعيد عن شارع الجيش ، بعد أن غيرت الثورة اسم الأمير فاروق إلى أن أصبح شارع الجيش ؛ أى كان مشغل الكسوة الشريفة للكعبة يقع بين الحسينية شالاً والجالية شرقاً والموسكى غرباً . وبالطبع لا نهمل هنا السور الشرقى للقاهرة الفاطمية .

#### • عالم الموالد .. والحمامات :

وظل حى الحسينية مركزاً للتجارة حتى وقوع مصر تحت الحكم العثماني . وكانت الأنشطة التجارية والحرفية بالذات تتركز في شهال الحسينية ، وفي الحي الجنوبي قوصون « قيسون الآن » وابن طولون ومصر القديمة ، وعلى الشاطىء الغربي للخليج المصرى ، بينها ظل مركز بضائع الترف متمركزاً في « القصبة » بين باب الفتوح وباب زويلة .

وكان فى الحى واحد من أشهر الحيامات العامة ، التى اشتهرت بها القاهرة . وحمام الحسينية لم يرد ذكره فى شرح خريطة وصف مصر ، التى وضعها علماء الحملة الفرنسية ، ولكنه ورد مرات عديدة فى حجج المحكمة الشرعية ، خصوصاً دفترعام ١٦٨٦م ودفتر عام ١٦٩٢م ، وذكره « جومار » باسم حمام الحسينية ، ولعله يقصد حمام البشرى الذى يرد برقم ٣ فى قائمة بوتى للحيامات . وحسبها يذكر على مبارك فى خططه ، فإن حمام البشرى هذا هو حمام الحبالين ، الذى ذكره ابن إياس فى بدائع الزهور ج٥ ، ص١٥٠ البشرى هذا هو حمام الحبالين ، الذى ذكره ابن إياس فى بدائع الزهور ج٥ ، ص١٥٠ عام ١٥٠٦م إن هذا الحمام مازال قائماً فى رقم ٨ بشارع الحسينية .

●● وحى الحسينية مشهور بموالده المتعددة ، ففيه مولد سيدى على البيومى ، ويبدأ من ١٤ ذى القعدة حتى ٢٢ منه. وله حضرة في كل يوم جمعة ، ومقرأة ليلة

الأربعاء . . وكذلك مولد سيدى على الخواص ابتداء من ٦ من شهر جمادى الأولى وحتى ١٦ منه وحضرته كل ليلة سبت . . ومولد سيدى محمد الصوابى من ١٤ شعبان لل ٢٢ منه وحضرته كل يوم جمعة ، وتحضرها النساء المرضى . . ومولد سيدى الشيخ على البنهاوى بدرب عجور ، ابتداء من ١٦ شعبان إلى ٢٢ منه .

واشتهرالحى بأسواقه . . كانت فيه « رقعة » لبيع القمح ببركة الرطل من شارع الحسينية يباع فيها القمح والفول والشعير . وكانت فيه سوق للجمعة تباع فيها المواشى والأغنام والطيور والملبوسات وغيرها . وكان سوق مذبح الحسينية ينصب عصر كل يوم إلى الغروب ، ويباع فيه البقر والجاموس والغنم والجال .

وفى عهد أسرة محمد على تم إبطال الذبح داخل القاهرة وبنى فى خارجها مذبحان أحدهما بجهة الحسينية، والآخر قبلى البلد بقرب سور العيون، وذلك عام ١٩٣٣هـ. وكان لكل منها حوش كبير به سور من البناء وبعض سقائف تظلل قطعة من الأرض مبلطة بالحجر، ولم يكن بها مجار لتصفية الدم وغيره، ولامياه لغسل ذلك، فكانت حكم يقول على مبارك على غير قانون صحى، وكانت عفونتها تنشر فى الجو إلى مسافات بعيدة، وتضر بالناس فكثرت الشكاوى وطلب مجلس الصحة إنشاء مذبح مسقوف مستوف لشروط الصحة، كما الموجود فى المدن الكبرى فى العالم، ولم ينفذ ذلك

وعندما تم ذلك ، أبطلت المذابح القديمة وتخلص الناس من عفونتها ، وبنى المذبح الجديد بين العيون وزين العابدين . . وهو المذبح الذى ظل يخدم القاهرة حتى تم نقله فى العشر الأواخر من القرن العشرين إلى منطقة البساتين ، بعد أن زادت \_ أيضاً \_ شكوى الناس من عدم نظافته ، وتأثيره على الصحة العامة ، بعد أن زادت الكثافة السكانية حوله والذى عرف بسلخانة زينهم !! أو زين العابدين . وإذا كان المذبح قد تم نقله إلى البساتين ، إلا أن المدابغ مازالت كها هى تعتدى على سور العيون وتحتل مساحات كثيرة خلفه . .

واستقر حى الحسينية يحيط به من الشهال السكاكيني وغمرة. . ومن الغرب الظاهر وباب الشعرية وباب البحر . .

ومن الجنوب الجمالية وخان الخليلي . .

ومن الشمال الشرقى حي العباسية . .

# مصر الجديدة .. لماذا هى هليوبوليس ... ولماذا هى أون ؟!

عندما اختار البارون البلجيكي إدوارد إمبان واحة عين شمس ليقيم عليها مشروعه التعميري ـ السكني الرائد كان يحلم بالربط بين عين شمس القديمة . . وعين شمس الجديدة . . بل إنه حاول كثيراً البحث عن بقايا المدينة التاريخية . وعلى الرغم من أن مدينة هليوبوليس القديمة والشهيرة كانت تقع في مكان أكثر قرباً من الوادي ، فإنه فشل في العثور على آثارها ، إلا أنه تم إطلاق اسم « هليوبوليس » على الضاحية الجديدة . . مصر الجديدة ، واختار لها الربوة المرتفعة عن مستوى النيل ، قريبة من أطلال مدينة عين شمس القديمة .

وقد جاء اسم مدينة عين شمس في التوراة باسم «أون » وكان اسم «أون » مازال باقياً ، يطلقه الأقباط على هذه المنطقة أيام الفتح العربي لمصر في القرن السابع الميلادي. ومعنى هذا الاسم « مدينة الشمس » ، وهو الذي ترجمه اليونانيون فجعلوا اسمها عندهم « هليوبوليس » ، وإن كان العرب قد احتفظوا باسمها القديم « عين شمس».

يقول آرثور رونيه: «كانت هليوبوليس عاصمة إقليم « هليوبوليت ». وكان اسمها الدينى باللغة المصرية « أون » وعشر عليه في اللغتين القبطية والعربية « أون » واسمها المدنى « بير \_ رع » ومعناها مدينة الشمس . وبالتالى فإن لفظ هليوبوليس اليونانى هو ترجمه لهذا الاسم . . وكان بجوار هليوبوليس عين ماء معروفة سهاها العرب عين

شمس، فغلب هذا الاسم على المدينة وعرفت به خصوصاً وقد كان في هذا الاسم ذكري الشمس وهي معبود أهلها القدماء ».

ووصف د. بتلر حال المدينة في كتابه عن فتح العرب لمسر عندما أتى العرب ، فقال إنه لم يكن باقياً من مجدها القديم إلا أسوار مهدمة وتماثيل لأبي الهول نصفها مدفون في الأرض ، و المسلة الشهيرة الباقية إلى اليوم عند قرية المطرية . وكان مرجع بتلر في ذلك شامبوليون الأصغر ، وقد لاحظ أن الخريطة الحديثة تجعل « أون » في موضع تل مرتفع عن الأرض ، وتجعل هليوبوليس في موضع تل الحصن جنوبي هذا التل .

ويقول فؤاد فرج في كتابه عن القاهرة أن هذا خطأ . . لأن أون هي نفس هليوبوليس ومكانها تل الحصن بجوار المطرية .

أما الدكتور حسن كيال فيقول: ومدينة أون « عين شمس » كانت قاعدة القسم ١٣ من أقسام أو مقاطعات مصر القديمة ، واسمها المدنى « بير ـ رع » أى معبد أو بيت أو مدينة الشمس ، واسمها القبطى « فرى » بمعنى مدينة الشمس ، وهو الأصل في تسميتها باليونانية هليوبوليس .

و « أون » هذه كانت منبع الديانة المصرية ومركز دراسة علم اللاهوت والفلسفة . واختط غير بعيد عنها مدينتان شهيرتان هما « آحو » و « حا ـ بن ـ بن » والأخيرة هى مدينة بابليون ومكانها الآن مصر القديمة . وكان لهاتين المدينتين شأن عظيم فى حروب أوزيريس . ومن المعروف أن مدن الوجه البحرى هى التى نشرت الحضارة المصرية ووسعت نطاقها ؛ لأن الصلوات و القصائد التى مدحت بها المعبودات وصارت بعد ذلك أصولاً للكتب المقدسة ، كان منشؤها فى مدينة أون . كما يقال لها أيضاً مدينة «يون » . ولما انقسمت مصر إلى أعهال إدارية ، انتهى بها الأمر الى قسمين مستقلين ، فكانت « أون » فى الجهة البحرية مركزا للحكومة ، ومنها انبثق نور المدينة على سكان الأراضى الخصبة وأنشأ فيها الكهنة المدارس والجامعات لبحث أصول الديانات المحلية . وهكذا نشأ نظام الملك فى العالم لأول مرة فى مدينة الشمس على أساس أن الملك ابن الإله رع ، ومثل الآلمة على الأرض ـ وهو مقدس ـ وإرادته فوق كل إرادة ، وأصبحت كلمته مطاعة على الشعب دون مناقشة .

وكانت مدينة الشمس فى الجهة الشيالية من المعبد حيث بقايا الأطلال العالية ولم يبق من آثارها شيء . وإن كان قد أقيم مكانها قرية عرفت باسم « تل الحصن » . وكان حول المدينة ومعبدها سور من اللبن . كها كان الحصن شهالها ، وكانت للسور أبواب على أبعاد متساوية ، وكان لكل باب برجان من الحجر الجيرى الأبيض مدون عليها كتابات هيروغليفية كها ذكر مكسيم ديكان فى كتابه « النيل » . وعندما وفعت وزارة الأشغال الأحجار التى ألقيت خلف وتحت مبانى مقياس النيل بالروضة لتقويتها، وجد على هذه الأحجار كتابات هيروغليفية ، تثبت أنها منقولة من معابد وأبواب مدينة أون القديمة « عين شمس » . ويقول ابن سعيد عن كتاب « لذة اللمس فى حلى كورة عين شمس » إنها كانت مدينة عظيمة الطول والعرض ، متصلة البناء في حلى كورة عين شمس » إنها كانت مدينة عظيمة الطول والعرض ، متصلة البناء بمدينة مصر القديمة حيث قامت مدينة الفسطاط بعد ذلك . . ومعنى ذلك أنهم أطلقوا اسم عين شمس على موقعها الحقيقي وعلى ما يليه من أماكن إلى بابيلون وإلى حصنها » .

وفى أول العصر التركى . آخر العصر المملوكى . وقعت معركة عين شمس بين السلطان العثمانى سليم الأول والسلطان طومانباى الذى خلف عمه الغورى . . ودارت المعركة هنا فى الحقول المخيطة بمسلة عين شمس فى يناير ١٥١٧م . . وبذلك دخل العثمانيون مصر واحتلوها حوالى ٤٠٠ عام . وفى هذا المكان أيضاً وقعت معركة عين شمس بين جيش الحملة الفرنسية بقياده الجنرال كليبر ، والقوات التركية التى حاولت استرجاع مصر من الفرنسين عام ١٨٠٠م .

● وتؤكد متون الأهرام أن معبد رع بمدينة أون ، ويسمى هذا المعبد باسم «هيت سار » أى قصر الأمير كما تشير المتون إلى المعر المعروف باسم طريق الكباش ، الذى يؤدى إلى الأبواب التى كانت تحرسها تماثيل العجول . .

وهذا المعبد هو الذى بناه سنوسرت الأول من ملوك الأسرة ١٢ عام ٣٤٣٣ ق . م بمناسبة عيد الإله ست إله الصحراء ، ولم يبق منه سوى مسلة واحدة من الجرانيت لاتزال قائمة فى مكانها وارتفاعها ٦٦ قدماً ، وتحمل كتابات هيروغليفية ذكر بها اسم

الملك سنوسرت المحبوب من رع إله أون . وكانت بهذا المعبد أماكن مخصصة للعجل منافيس وطائر مالك الحزين الذى سياه اليونانيون « فنكس » بينها اسمه المصرى هو «بنو» ويعرفه الفلاح باسم : البلشون .

وكانت مدينة عين شمس مقر عبادة هذا الطائر ؛ إذ كان الكهنة يرون فيه إما الإله أوزيريس أو روح الإله رع . وتقول الأساطير إن عليها كان يلد هذا الطائر . ويقال إنها الشجرة القديمة المقدسة التى كانت داخل المعبد ، وعلى أوراقها كانت الآلهة تكتب أسياء ملوك مصر تخليداً لهم على أوراقها . . ويقال إنها هي شجرة الجميز المقدسة ، وهي المعروفة الآن باسم شجرة العذراء في المطرية ، وأنها من هذه الشجرة المقدسة القديمة . إذ عندما جاءت العائلة المقدسة ومعها السيد المسيح إلى مدينة أون خلال هروبها إلى مصر في عصر هيرودوس حاكم فلسطين الروماني ، استراحت العائلة المقدسة تحت ظل هذه الشجرة القديمة . . ومنذ ذلك الوقت صارت هذه الشجرة تموف باسم « شجرة العذراء » .

وتحت هذه الشجرة ضرب الطفل يسوع الأرض بقدمه فانفجرت عين من المياه العذبة المنعشة ، فشربت مريم وطفلها ويوسف والحيار حتى ارتووا . وغسلت السيدة العذراء ملابس طفلها بمياه هذه العين ، ثم ألقت بالمياه المتخلفة على عصا يوسف النجار ، التي كان قد غرست في الأرض فتحولت إلى شجرة البلسم المعروف باسم البلسان ، ثم أيعت هذه الشجرة وفاحت منها رائحة ذكية . ولما نمت زراعة البلسم وأصبح عصيره دواء ناجعاً للجروح والأمراض المستعصية ، أصبح البلسان من أغلى ما يقتنى . وكان البلسان ، يتم حصاده بفصد فروع الشجرة وجع السائل المتخلف من هذا الفصد في أوان فضية . . وكانت هذه العملية تتم خلال فصل فيضان النيل . .

أما عين المياه تحت شجرة العذراء فلا تزال باقية فى المطرية ، وقد ركبت عليها ساقية تروى المنطقة . وإذا كانت مياه كل عيون هذه المنطقة ملحية ، إلا أن مياه هذه العين عذبة منعشة . .

وتروى الأساطير أن سكان ضاحية المطرية هذه لا يخمر لهم عجين بسبب بخلهم؟

حيث لم يقدموا للعائلة المقدسة طعاماً عندما نزلت بالمنطقة . . . وكانت العائلة حائعة . .

●● ولا يمكن أن ننهي الحديث عن عين شمس ، دون ذكر جامعتها ، ولم يبق منها إلا مسلة واحدة ، وهي إحدى مسلتين أقامها سنوسرت الأول عند مدخل معبد رع . أما المسلة الأخرى فقد سقطت عام ١١٩٠ م . وبقيت هذه المسلة شاهداً على عظمة المنطقة والمعبد العظيم الذي اندثر . وبجوار هذه المسلة ، كانت تقوم جامعة عين شمس ، ضمن معبد رع حيث أقدم جامعة في العالم ، التي خلفتها جامعة الاسكندرية . .

وفى جامعة أو معبد رع بمدينة أون القديمة ، تم زواج يوسف الصديق بعد أن صار وزير مصر الأكبر من ابنة الكاهن الأكبر لمعبد عين شمس . وفى هذا المعبد أقام تحقس الثالث [ الأسرة ١٨ ] مسلتين نقلتها الملكة كليوباترا إلى الإسكندرية ووضعتها أمام معبد السيزاريوم . وقام محمد على باشا بإهداء إحدى المسلتين إلى مدينة لندن ، فأقيمت عام ١٨٧٧م على ضفاف نهر التيمز ، ونقلت الثانية إلى أمريكا حيث أقيمت في ميدان سنزال بارك في نيويورك .

وفى معبد وجامعة عين شمس ، تلقى النبى موسى حكمة المصريين وعلومهم على أيدى كهنة معبد رع . وهنا دار الجدل والحوار بين هيرودوت وأكبر الكهنة . وهنا تلقى أفلاطون علومه . ودرس أدوكسيس عالم الرياضة الحكمة وعلم الفلك ، وتخرج كلود بطليموس الجغرافي الكبير . وهنا رأى استرابون المنازل التي كان يقيم بها العلماء في العصر اليوناني .

فى هذا المكان ، حيث عين شمس أو أون ، اختار البارون إدوارد إمبان أن يقيم مشروعه العظيم : ضاحية مصر الجديدة ، أو هليوبوليس . . التي هي عين شمس . وهذه هي أصل الحكاية . .

فهاذا عن الضاحية الجديدة التي أقيمت في هذا الموقع التاريخي أو قريباً منه!!

## الاتجاه شمالاً .. مصر الجديدة

●● كان لابد من توفير أراض جديدة تصلح ضاحية أخرى للعاصمة المصرية ، بعد أن ضاقت القاهرة عن استيعاب الزيادة السكانية المطردة . . ولأن التوسع العمرانى بعد أن ضاقت القاهرة عن استيعاب الزيادة السكانية المطردة . . ولأن التوسع شماليها العاصمة يتجه شمالاً باستمرار منذ أنشئت الفسطاط ثم شماليها العسكر ثم شماليها القاهرة . . أنجه أيضاً الفكر التعميرى أيام الوالى عباس الأول ، وخطط الحى الجديد الذي حمل اسمه : العباسية . . واستمر هذا الاتجاه التعميرى سائداً ، أى الاتجاه شمالاً . وهذه المرة جاء الحى الجديد على يد مستثمر طموح بلجيكي الأصل والنشأة ، وإن ساعده وشاركه أرمني مصرى هو بوغوص نوبار. .

إذا كانت البداية في شيال شرق القاهرة ، غير بعيد عن حي العباسية حتى اعتبرها البعض امتداداً للعباسية . . وغير بعيد عن واحة عين شمس ، وعن المدينة والمعبد والجامعة الفرعونية جامعة أون ، أو عين شمس ، التي أطلق عليها اليونانيون «هليوبوليس» .

الفكرة كانت تقوم على إنشاء مشروع سكنى كبير فى هذه الهضبة الصحراوية التى ترقفع عن مستوى القاهرة ومستوى سطح النيل . . هذا الموقع الذى يتمتع بمزايا مناخية من أهمها الجفاف لأنه بعيد عن أى مصدر مائى .

●● وواتت الفكرة هذا المستثمر البلجيكي إدوارد إمبان ، الذي سبق أن حصل في ديسمبر عام ١٨٩٤م على امتياز مد أول شبكة لخطوط الترام في القاهرة وجمع رؤوس أموال المشروع من أوروبا . . ولأن الرجل خبر جاذبية الاستثمار في مصر ، فقد تقدم إلى

الحكومة المصرية يطلب امتيازاً لإنشاء ضاحية جديدة فى هذه المنطقة \_ واحة عين شمس التي تبعد عن القاهرة بحوالي ١٠ كيلومترات .

وبدأ الرجل تنفيذ مشروعه ، حتى قبل أن يصدر مرسوم تأسيس الشركة . . فمنذ ٢ مايو ١٩٠٥م ، بدأ إدوارد إمبان وشريكه المصرى بوغوص نوبار باشا ابن أول رئيس لوزراء مصر \_ شراء الأراضى فى تلك المنطقة . ومرعان ما صدر مرسوم تأسيس شركة واحات هليوبوليس يوم ١٤ فبراير ١٩٠٦م . وباعت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الأشغال العمومية الشركة الجديدة مساحة ٥٩٥٦ فداناً بسعر جنيه واحد للفدان حالفدان ٢٠٠٤ متر \_ وتضمنت الشروط التى وضعتها الحكومة المصرية عدم تخصيص أكثر من سدس المساحة المباعة لشق الشوارع وتشييد المبانى وزراعة الحدائق [ وإن كانت هذه المساحة قد زيدت إلى الربع عام ١٩٠٧م] .

●● ولم يكن المشروع الأولى يتضمن إنشاء مدينة سكنية . . بل كان يقوم على تقسيم الأراضى ثم بيعها بعد تجهيزها . وبدأ تخطيط ٣٠ كيلو متراً من الشوارع ، وإقامة مشروع للصرف الصحى بطول ١٠ كيلو مترات . ومد خطوط للمياه طولها ٥٠ كم . ولكن المشروع واجه عديدًا من المشاكل . وعانى من الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر عام ١٩٠٧م . وهنا اضطرت الشركة إلى قيامها ببناء المنازل والعارات ، بقصد التأجير .

وفى عام ١٩١٠م زادت المساحة المنوحة للشركة بمقدار ١٢ فدانا إضافية ، لتصبح المساحة ٥٩٦٤ فداناً . ثم زيدت المساحة الكلية إلى ١١٩٠٤ فدادين ، وهنا اشترطت الحكومة مقابل زيادة المساحة الى هذا الحد ، أن تكون الشركة قد أقامت ١٠٠ منزل على الأقل على المساحة الأولى !! . واشترطت أيضاً أن يتضمن البناء إقامة مساكن ومساجد وكنائس وفنادق ومستشفيات ومدارس وأندية وملاعب رياضية . كها اشترطت أن تتولى الشركة إصلاح وتمهيد طريق السويس ، وتحويل خط سكة حديد السويس إلى جنوبي

## خطوط ترام لربط الضاحية

وتشجيعاً للناس على السكنى فى الضاحية الجديدة ، حصل البارون إمبان وشريكه نوبار على المتياز مدته ٦٠ عاماً بإنشاء خط للترام \_ المترو \_ بين كوبرى الليمون وآخر شارع جلال (عياد الدين حالياً ) وخط آخر من كوبرى الليمون وينتهى عند واحة عين شمس ، أى هليوبوليس .

وتصف جريدة « الأهرام » فى عددها الصادر يوم ٢٥ أبريل ١٩٠٥م فكرة المشروع فتقول تحت عنوان « واحة هليوبوليس واستعهارها : إن الاكتتاب لمشروع الواحة الجديدة حقق نجاحاً باهراً حيث غطت الأسهم المطروحة ٩٠ مرة . وجمعت الشركة مليونين ونصف المليون جنيه ، ووقعت الشركة الجديدة برئاسة البارون إمبان عقد الامتياز النهائى مع وزارة الأشغال في ١٣ يونيه ١٩٠٥م .

وعهدت الشركة إلى المهندس والمعارى البلجيكى إرنست جاسبار ، الذى اتبع أسلوب المدن \_ الحدائق الذى شاع فى أوروبا . وكان نظام المرور الممحور على ميدان الكاتدرائية \_ البازيليك \_ يشتمل على شق شوارع عرضها بين ١٠ و ١١ متراً لتلك التى تفصل بين المساكن ، وعلى شوارع بين ٣٠ و ٤٠ متراً كمحاور رئيسية للحى كله . . وقتها تعجب الناس من عرض هذه الشوارع عندما قارنوها بشوارع القاهرة التى لاتزيد على ٨ أمتار!!

وكان الهدف الأصلى يقوم على إنشاء ضاحيتين تفصل بينها منطقة صحراوية :

الضاحية الأولى تخصص لإقامة الفيلات والشقق الفاخرة للطبقة البرجوازية . والضاحية الثانية تقام عليها مدينة عهالية ومنشآت صناعية و المساجد . .

ولم ينفذ ذلك التصور ؛ إذ لم تقم المدينة العمالية إلا بعد فترة طويلة ، هى منطقة مساكن ألماظة . . واكتفى المصمم الأول حينها بإضافة أحياء شعبية ومتوسطة .

● وكانت المبانى تخضع لقواعد صارمة مثل تحديد الارتفاعات وترك مساحات بين كل عهارة وأخرى . وحددت الشركة ٤ نهاذج من المبانى : الأول على طراز المدينة \_ الحديقة ثم شقق عهالية ثم بيوت صغيرة من طابق واحد مع عهارات وشقق ثم شقق للإيجار وفيلات . وقامت هذه المبانى على الطراز الغربى . وهنا يقول روبرت إلبرت مؤرخ مصر الجديدة في كتابه عن هليوبوليس بين عامى ١٩٠٥ و ١٩٢٧ م قصة مدينة الصادر في باريس ١٩٨١ م على الرغم من خليط الأنهاط وعلى الرغم من التشكك في سلامة ذوق بعض المبانى إلا أن هليوبوليس تمثل وحدة أكثر عمقاً من الوحدة الناتجة عن قواعد تنظيم المدن . إن سيادة الزخارف الإسلامية المأخوذة في الغالب من عهارة المساجد تضفى على المدينة سحراً خاصاً . . إننا نجد في هليوبوليس أسلوباً وإبداعاً . .

وتشجيعاً على أن يبنى الناس بيوتهم فى الضاحية الجديدة ، أقامت الشركة عدة عهارات على حسابها مازالت باقية حتى الآن فى مدخل مصر الجديدة عند وبالقرب من ميدان روكسى ، تتميز بنموذج البواكى المحمولة على أعمدة من الجرانيت الفاخر المجلوب من أسوان لتوفير مساحة من الظل للمشاة . . أو حمايتهم من الأمطار شتاء . . وأبرز هذه العهارات مازال موجوداً فى شارع إبراهيم اللقانى حيث مقر الشركة حتى الآن . .

وعرضت الشركة مساحات من الأراضى على الناس بسعر المتر ٤٠ قرشاً ، على أن تتولى الشركة نفسها بناء المبنى طبقاً للرسومات المحددة بهدف الاحتفاظ بنمط موحد ومحدد للمبانى . ثم يتم تقسيط قيمة الأراضى وتكاليف المبانى على ١٥ سنة بفائدة بسيطة ، وكان مقدم كل هذا بضعة جنيهات . .

# مدينة للأجانب .. وللوطنيين أيضاً

● كان الهدف إذا إنشاء حى للأجانب . . وآخر للوطنيين ، ولكن لم يتحقق ذلك كما خطط له المهندس البلجيكى جاسبار ، ولكن أخذ نمو الحى الجديد منحى آخر . . . ففى عام ١٩٢٥م وجدنا غالبية السكان من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأتراك ، أكثر من الأوربيين ولم يزد عدد الأوروبيين وقتها على ٥٠٠٠ شخص من بين ١٦ ألفاً سكنوا الضاحية . . وإن اتجهت كل جالية إلى التجمع مع بعضها . كانوا يتجمعون كما يقول روبرت ألبرت :

ق تجمع أبناء كل جالية حول دور العبادة ، أو حول مباني سكنية تتناسب مع مستواها الاجتماعي . وتلاقت الاختلافات الاجتماعية مع الاختلافات العرقية الدينية . وتجكمت إمكانيات السكان المادية في التوزيع السكاني ؛ إذ تجمع العمال المسلمون في مكان محدد لأنهم كانوا يحصلون على أقل الأجور . . ولكن من الواضح أن مجمل سكان هليوبوليس كانوا برجوازين ميسورين . . أوروبيين ومحليين . . موظفين متوسطى الحال ، وأيضاً سكان فقراء . وقد أجرت الشركة إحصاء عام ١٩١٩م ظهر منه أن مجموع السكان وصل إلى ١٩٥٠م شخص ، منهم ٣٦٠٠ من الأميين .

وزاد سكان الضاحية بسرعة كبيرة ؛ إذ وصل عددهم بين عامى ١٩٢٠ و ١٩٣٠م إلى ٢٠ ألف شخص . وكان هذا خير دليل على نجاح هذا المشروع من ناحيته التعميرية ، وأيضاً من ناحيته الاستثمارية ؛ إذ حقق المشروع أرباحاً هائلة . ويضيف روبرت ألرت :

د رغم أن شركة هليوبوليس شركة رأسهالية تماماً ، إلا أنها لم تكن شركة تجارة قبل أى شيء آخر ، لقد حصلت على رأسهالها من الدول الأجنبية التي عادت إليها أموالها بعد أن ربحت الكثير . كها نجحت الشركة \_ ونجح المشروع \_ فى الاهتهام بأحوال السكان ؛ فأقامت أشكالاً تعميرية ومعهارية ممتازة . وفرضت نمطاً من الحياة الاجتهاعية يشار إليه بالبنان . ولم تكن أبداً استغلالية ، أو مشروعاً استعهارياً أجنبياً . ورغم أن المدينة و الجديدة أو الحي الجديد كان سكناً للأقليات ، إلا أنها لم تتسم بأى توتر مذهبي ، رغم أنها شهدت المؤتمر القبطي من ٥ إلى ٨ مارس ١٩١١م .

## جذب السكان .. للحي الجديد

وقامت الشركة البلجيكية بحملة دعاية ضخمة لجذب السكان للسكنى فى الحى الجديد . قامت الحملة على أساس صحى ومالى ؛ فالمنطقة جافة ، مرتفعة . . فالهواء نقى . . والإيجار منخفض . وكانت سرعة إنشاء خط الترام الأبيض المترو - من وسط القاهرة عند شارع عياد الدين وكوبرى الليمون عاملاً مشجعاً للناس على السكن هناك ؛ إذ تم تشغيل خط المترو هذا عام ١٩٠٦م ، وكان ثمن تذكرة الدرجة الأولى ١٠ مليات ، والدرجة الثانية ٧ مليات . ونشرت الشركة إعلاناً بالصحف فى سبتمبر مليات ، والدرجة الأولى ١٠ والمراعد عين شمس – هليوبوليس – للإيجار بجوار الجامع الجديد والترامواى الذى سينشأ قريباً . . والبيوت تقام على الطراز التركى . والشقق من ٣ غرف أو ٤ وضحة . وفرن . . والإيجار يتراوح بين ١٠ قرشاً - و١٤ قرشاً .

وتوسعت الشركة فى تقديم الخدمات ؛ فأقامت ميداناً لسباق الخيل ظل قائماً نشطًا حتى منتصف الستينيات من القرن العشرين ، وأقامت نادياً رياضياً هو نادى هليوبوليس، زودته بملاعب الجولف التى وضع تصميمها مهندس وخبير إنجليزى..

وكانت الشركة تؤمن الإنارة العامة والخاصة ، وكانت توفر لها ما بين ٥٠٠٠ و ٢٠ و ٢٠ الله متر مكعب يومياً من مياه الشرب ، بل كانت هذه الكمية كافية أيضاً لرى الحداثق الخاصة ، والعامة . وكانت الشركة البلجيكية قد فرشت فوق الأرض الرملية الصحراوية

طبقة من طمى النيل ، تم نقلها فوق ظهور الجهال ثم بسيارات النقل . وكانت الشركة مسئولة عن تنظيف الحي الجديد بالكامل ، بل وجمع القهامة من البيوت و العهارات وكانت تخصص فرقاً لمقاومة الناموس!!

وأقامت الشركة أماكن للعبادة . . فأقامت كنيسة البازيليك التى دفن فيها البارون إمبان الذى توفى فى بلده بلجيكا يوم ٢٢ يوليو عام ١٩٢٩م ، وتم دفنه بهذه الكنيسة التى حملت أيضاً اسم الكنيسة اللاتينية بناء على وصيته قبل يوم الاثنين ٢٩ يوليو 19٢٩م .

وفى يوم ٤ يونيه ١٩١١م ، افتتح الأمير حسين كامل باشا مسجد مصر الجديدة الذى أسسته الشركة ، وحضر الاحتفال مع سموه وزيرا المعارف والأشغال وقاضى القضاة والمفتى وشيخ الأزهر ، وألقى بوغوص باشا نوبار كلمة الشركة باللغة الفرنسية .

كها تم بناء مدرسة الفرير عام ١٩١٠م التى تعتبر بذلك أول مدرسة تقام بالضاحية، وهمي بميدان صلاح الدين الآن. وتحتفظ المدرسة حتى الآن في مدخلها بصورة لها وقت افتتاحها وسط الصحراء . ولم يكن بجوارها إلا كاندرائية اللاتين هكنيسة البازيليك .

أيضاً أقامت الشركة أول مدينة للملاهى ، هى اللونابارك أى حديقة القمر ، وكانت على سينها روكسى الآن ، أى فى مدخل الضاحية !! وبها عديد من الألعاب . وكان هذا أمراً جديداً على المدن المصرية كلها . وكان الهدف هو جذب سكان القاهرة نفسها ، وأيضاً من كل أنحاء مصر لزيارة الحى الجديد أو الضاحية الجديدة للنزهة والمتعة ، فكانت خبر إعلان للضاحية .

● وبذلك زاد الإقبال على السكن في مصر الجديدة ، التي ظلت تحمل اسم هليوبوليس إلى أواخر الستينيات . . وفي عام ١٩٣٠م بلغت المساحة المبنية ٣ ملايين

متر مربع . وبلغ عدد السكان عام ١٩٣٠م حوال ٢٨٥٤٤ شخصاً ثم ٥٠ ألف شخص عام ١٩٤٧م . ونقل المترو والترام عام ١٩٢٥م أكثر من ١٠ ملايين راكب .

لقد كانت مصر الجديدة نموذجاً رائعاً للتعمير والبناء في الصحراء ، وبعيداً عن الأراضي الزراعية غربي النيل . .

\*\*\*

# فندق أصبح مقرآ رسميا للحكم

وأبرز المبانى أو المنشآت فى حى مصر الجديدة . . فندق هليوبوليس بالاس . . وبنى ليكون فندقاً ضخاً يواكب الحركة السياحية الجديدة ، التى بدأت تحضر لمصر ، وتشجيعاً على الإقامة فى الحى الجديد . . وبدأ بناء الفندق عام ١٩٠٨م واستمر البناء حتى عام ١٩٠٠م ، وهو من تصميم المهندس البلجيكى إرنست جاسبار ، الذى صمم الحي الجديد نفسه ، مصر الجديدة ، وتولت تنفيذه وإقامته شركة ليون رولين «رولان» وشركاه ، وشركة رينتا مارو وفير . وهما من أكبر شركات المقاولات فى مصر . وقام بأعال الشبكات الكهربائية شركة سيمنز شو برت ـ برلين الألمانية .

وتعتبر القبة من أبرز معالم الفندق ، وهي ترتفع ٥٥ متراً فوق قاعة الاستقبال التي تبلغ مساحتها ٥٩٩ متراً مربعاً ، وصمم هذه القبة ألكسندر مارسيل ، وزينها المهندس جورج لوى كلور وهما مهندسان فرنسيان . أما نجف الفندق فقد صمم ونفذ على الطراز العربي في دمشق . وغطت السجاجيد الشرقية أرضية الفندق بالكامل . أما السقف فهو يرتفع فوق ٢٢ عموداً ترفع الردهة الرئيسية . أما أثاثات الفندق فقد تم استيرادها بالكامل من لندن ، بعد أن صنعت من خشب الماهوجني النادر ، وزينت صالات الفندق الرئيسية ، خصوصاً القاعات الكبرى ، بالمرايا من الأرض إلى السقف .

وفى الأول من ديسمبر عام ١٩١٠م ، تم افتتاح الفندق وبه ٤٠٠ غرفة مع ٥٥ شقة فاخرة لكبار الزوار . وكان أول مدير له هو الهر دور هوفر « الألماني » وكان مسيو بيدار هو مدير الأغذية و المشروبات . أما رئيس الطهاة فكان الشيف جوين، وجاءوا جميعاً من مطعم بايار الشهير في باريس .

والفندق الذى كان يملكه مسيو ماركت ، كانت قاعاته لاتقل روعة عن قاعات القصور الملكية مثل عابدين والطاهرة والقبة ورأس التين . وكانت أشهر هذه القاعات: قاعة لويس ١٤ وقاعة لويس ١٥ . وبسبب كبر مساحته وامتداد غرفه تم إنشاء خطوط للسكة الحديد الصغيرة لتوفير الخدمات ، وتربط بين المطابخ و المخازن والثلاجات والمكاتب .

●● وعندما نشبت الحرب العالمة الأولى ، استولت القوات الإنجليزية على هذا الفندق الكبير الذى كان أكبر فندق فى أفريقيا والشرق ليتحول إلى مستشفى لعلاج مصابى الحرب بسبب تعدد غوفه وكيال منشآته [ ٤٠٠ غوفة + المطابخ ] ، كها استولت القوات نفسها على المدرسة السعيدية بالجيزة للغرض نفسه .

وبانتهاء هذه الحرب الأولى ، عاد الفندق إلى مهمته الأولى ، وأصبح ملتقى للمشاهير وكبار الزوار . وكانت تقام فيه الحفلات والأفراح والمؤتمرات . واختارته شركات الطيران ليقيم فيه الطيارون وأطقم الضيافة بسبب قربه من مطار ألماظة . . ولأنه كان غير بعيد عن مضهار سباق الخيل فى نادى هليوبوليس ، فقد كان محط أنظار علية القوم من الأجانب المقيمين فى مصر وأغنياء مصر .

- ●● ولكن بعد أن أقيم عديد من الفنادق العصرية على شاطىء النيل مثل سميراميس و القديم » ثم شبرد ثم هيلتون النيل ، تحول السياح عن فندق هليوبوليس بالاس فى مصر الجديدة ، فأهمل هذا الفندق العريق ، وظل مهجوراً إلى أن تم تحويله إلى مقر للحكومة المركزية عقب إعلان الوحدة بين مصروسوريا عام ١٩٥٨ م . وفى الستينيات تحول إلى مكاتب حكومية توارثتها جهات عدة مثل اتحاد الدول العربية ، وحمل اسم : الحكومة الاتحادية . .
- وعاد الإهمال يلف المبنى الكبير بغرفه وقاعاته إلى أن اختير في بداية الثمانينيات

ليصبح مقراً رسمياً للحكم في مصر ؛ بسبب قربه من مقر إقامة رئيس جمهورية مصر الرئيس الرابع محمد حسنى مبارك . وبدأ إعداد الفندق ليلائم المهام الجديدة المسندة إليه ، كمقر رسمى لرئاسة الجمهورية . وتم تجديده بالكامل وطلاؤه باللون الأصفر ، فأصبح يعرف عند العامة « بالقصر الأصفر » . وعادت الحياة إلى قاعاته وغرفه ، التى شهدت الكثير من المؤتمرات الاقتصادية والسياسية مثل مؤتمر الكوميسا عام ٢٠٠١م ، وفي قاعته الرئيسية كرَّم الرئيس مبارك الدكتور أحمد زويل بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للعلوم .

وهكذا عادت الأضواء والكاميرات إلى الفندق ، بعد مرور ٩٠ عاماً على إنشائه . وعادت الحياه لتدب ليس فقط في الفندق الكبير ، بل في كل المنطقة المحيطة به . .

\* \* \*

### قصر هندی .. أبرز المبانی

● ولكن ما حكاية قصر البارون الذى يعتبر رمزاً لحى أو لضاحية مصر الجديدة ؟ الحكاية تعود إلى قصر صممه مهندس معهارى عبقرى فرنسى ، هو مسيو مارسيل ، وعرضه هذا المهندس المعهارى في معرض عالمي للعهارة أقيم في باريس عام ١٩٠٥م . وشاهد البارون البلجيكي إدوارد إمبان هذا المعرض ، وشاهد القصر ، فأعجب به واشتراه . وتم فك القصر ونقل إلى القاهرة حيث أعيدت إقامته في مصر الجديدة عام ١٩٠٧م على ربوة عالية ؟ حتى يطل منه على كل الضاحية التي أقامها ، وظل يقيم فيه كلإ زار مصر حتى توفي عام ١٩٧٩م [يوم ٢٢ يوليو] . .

والقصر مبنى على الطراز الهندى . وشرفاته تحملها تماثيل على هيئة الأفيال . وفيه برج كان يتحرك فيدور دورة كاملة على قاعدة متحركة كل ساعة . وكان البارون إدوارد إمبان يجلس فى الدور الأخير من هذا البرج ليشرب الشاى عند الغروب ويمتع ناظريه بالجهال الذى زرعه فى هذه البقعة ، التى تبعد عن القاهرة بعشرة كيلو مترات ، وبالجو الجاف الذى تتمتع به المنطقة الصحراوية على أطراف واحة عين شمس القديمة . .

و القصر ـ كان ـ يتوسط حديقة غناء رأيت بقاياها عام ١٩٥٩م عندما أعددت تحقيقاً صحفياً عن القصر نشرته في مجلة آخر ساعة . وذهبت الحديقة . . وإن بقى القصر ، وبقيت الأرض جرداء . . وبقى السور التاريخي . .

وتداولته أيد عديدة إلى أن اشتراه أحد الأثرياء ، ولكن ثار نزاع حول ملكيته بين الحكومة المصرية التى كانت قد وضعت يديها على الضاحية وعلى خطوط الترام الأبيض [ مترو مصر الجديدة ] وعلى الشركة البلجيكية نفسها عندما أممت مصر ومصرت المؤسسات المالية الإنجليزية والفرنسية والبلجيكية فى مصر . .

ومازال القصر ينعي من بناه ولم يتحدد مصيره بعد . .

وكان منشىء مصر الجديدة قد قام \_ ضمن ما قام \_ ببناء كنيسة البازيليك ، التى عرفت أحياناً باسم الكاتدرائية اللاتينية التى بنيت عام ١٩١٠م وتم دفنه فيها . وتم إطلاق اسم البارون على الشارع الذى يوصل بين القصر والكنيسة ، وظل الشارع عتفظاً باسم البارون عليه إلى أن تم تغيره في خطوة خاطئة بلا سبب ، اللهم إلا لأن قراراً جاهلاً صدر ولم يجد من يصححه !!

وغير بعيد عن قصر البارون أقام بوغوص نوبار باشا ـ وهو شريك البارون فى
 المشروع \_ قصراً فخماً على الطراز العربى ، زينه بالخط العربى الكوفى من الداخل
 والخارج ، وأصبح مقراً بعد ذلك لإدارة النوجيه المعنوى للقوات المسلحة المصرية . .

وبوغوص نوبار باشا هو ابن نوبار نوباريان ، الذى كان أول رئيس للوزراء فى مصر فى عصر الخديو إسهاعيل ٢٨ اغسطس ١٨٧٨م . أما ابنه بوغوص فقد تدرج فى المناصب إلى أن اصبح المدير الوطنى للسكك الحديدية المصرية بين عامى ١٨٧٦ م وو١٨٩٧م ثم مرة أخرى بين عامى ١٨٩٦ و ١٨٩٨م .

### يوم وفاة البارون ..

ويوم علمت مصر بوفاة البارون إدوارد إمبان ، خرجت صحيفة اللطائف المصورة يوم الاثنين ٢٩ يوليو ١٩٢٩م في عددها رقم ٧٥٥ للسنة الخامسة عشرة ، وكانت من أشهر الصحف الأسبوعية ، وعلى صدر صفحتها الأولى تنعى الفقيد الكبير . ولم يكن بكل الصفحة الأولى إلا خبران . الأول عزل المندوب السامى البريطانى لورد جورج لويد سابع المندوبين الساميين السابقين ، بصورة له بارتفاع الصفحة الأولى كلها . . أما الخبر الثانى فكان عن « وفاة المرحوم البارون إمبان » ونشرت صورة له وكتبت الصحيفة تحتها : المرحوم الجنرال البارون إدوارد إمبان مؤسس شركة هليوبوليس . . وقالت في الخبر :

« نعت أنباء بروكسل يوم ٢٢ يوليو الجارى عظيهاً من العظهاء العصاميين ، ومالياً من كبار الماليين هو البارون إدوارد إمبان ، الذى كانت له فى دور المال والأعهال فى هذا القطر أياد بيضاء ، وخلف من مدينة هليوبوليس العظيمة ، التى ابتكرت مشروعها قريحته الوقادة وتعهد إنشاءها وتقدمها بجهوده الجبارة خير أثر يضمن لاسمه الخلود فى صفحات تاريخ نهضة مصر العمرانية .

كان رحمه الله \_ تستمر اللطائف قائلة \_ مهندساً نابغاً ، اشتغل فى أول عهده بمشروعات بناء سكك الحديد ، ثم التراموايات الكهربائية . ثم انصرف إلى تأسيس الشركات ، ومباشرة الأعمال الكبرى وغيرها . . وجاء هذا القطر فى سنة ١٩٠٦م فأسس شركة ضاحية هليوبوليس وسكتها الكهربائية . واشترى بالاشتراك مع صاحب السعادة بوغوص باشا نوبار تلك الصحارى الجرداء من الحكومة بثمن بخس، وحولها في بضع عشرة سنة إلى مدينة عظيمة ، وحدائق غناء ، ومتنزهات جيلة، حتى أصبح ثمن المتر فيها اليوم يزيد على الثمن الذى اشترت به الشركة الفدان يوم تأسيسها . وقد كان لنعيه رنة حزن في جميع أنحاء العاصمة ، وأقيم له جناز حافل في الكاتدرائية اللاتينية في هليوبوليس . . . رحمه الله وألهم نجله وسائر آله الصبر والعزاء ؟ . .

## مصر الجديدة .. أوائل القرن ٢١

●● ولكن ماذا عن مصر الجديدة وهى تقترب من القرن من عمرها المديد. . ما أهم شوارعها . . وأهم ما فيها من منشآت . . وما أهم الأنشطة فيها ؟!

تعالوا لنغوص في شوارع تلك الضاحية التي بدأت إقامتها عام ١٩٠٦م . . .

إذا اعتبرنا أن جسر السويس [ شارع سكة حديد السويس القديمة ] تحد مصر الجديدة من الشيال الغربي ، يكون نادى مصر الجديدة لسباق الخيل [ ومكانه الآن جزء من حديقة المريلاند ومنطقة فيلات شارع نهرو ] هو أكبر منشأ شرق هذا الشارع، ونجد غربه شارع القبة ، وامتداد شارع إبراهيم اللقاني . ونعتبر أن شارع السيد المبرغني هو الحد الجنوبي للضاحية عند تقاطعه مع شارع الخليفة المأمون ، الذي يفصل الضاحية عن منشية البكري من الغرب . .

وفى هذه المنطقة الغربية \_ الجنوبية من الضاحية ، نجد نادى مصر الجديدة للألعاب الرياضية الذى هو الآن نادى هليوبوليس ، وأمامه فندق هليوبوليس بالاس الذى أصبح المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية الآن ، وبعده جنوب شارع الميرغنى نجد ملعب البولو ثم ملعب الصولجان . وقد انتهى الملعبان : البولو و الصولجان وتحول موقعها إلى مناطق سكنية . وكان شارع العروبة هو الحد الشرقى للضاحية ، وإن كان التعمير بدأ يزحف شرق هذا الشارع \_ فى أول الخمسينيات \_ فنجد شارع عبدالواحد باشا الوكيل ، وشارع بونابرت .

وكان شارع أبوبكر الصديق هو أكبر شارع عرضى يحد الضاحية من الشيال ، ويحدها من الغرب دار المحكمة الشرعية ، وإذا اتجهنا شرقاً نجد بدايات شوارع هارون الرسيد ونخلة المطيعى ثم محمد بك رمزى ، والخليفة المنصور ، وكلها تتقاطع مع شارع (أبو بكر الصديق ) .

تلك إذًا كانت حدود الضاحية فى بداية الخمسينيات . وكانت هى كل مصر الجديدة . وكنا نجد خارجها من الشيال « أى شيال المحكمة » جبانة للمسلمين . وأخرى للأقباط الأرثوذكس . وفى الجنوب كان يقع معهد الصحراء المصرى ، ومن الشرق مدارس البعثة العليانية الفرنسية . .

هذه المنطقة التي كانت هي كل مصر الجديدة ، أصبحت الآن قلب الضاحية الجديدة . . فهاذا عن التفاصيل ؟!

 أما الشوارع الرئيسية من الشرق إلى الغرب فهى من غرب شارع العروبة : شوارع إسكندر الأكبر . . كليوباترا . . بغداد . . الأهرام . . دمشق . . غرناطة ؛ فإذا اتجهنا شهالاً نجد شوارع الإسكندرية . . هارون الرشيد . . وسوق الخضار . . ثم شارع أسوان ثم شارع أبو سنبل . .

تلك هي إذًا كانت مصر الجديدة . . تخيلوا ؟!

الآن أصبحت مصر الجديدة مدينة قائمة بذاتها وليست مجرد ضاحية .

# مصر الجديدة .. في بداية القرن ٢١

● بعد أقل من قرن من إقامة الضاحية الجديدة ، توسعت مصر الجديدة التى شاع إطلاق اسم هليوبوليس عليها . ونجد المحاور الرئيسية الكبرى التالية بعد ميدان روكسى الذى يعتبر نقطة الارتكاز ، من الغرب من ميدان التجنيد ونحن نتجه شرقاً نجد ميدان المحكمة ثم ميدان (أبو بكر الصديق » ، ثم ميدان سفير إلى ميدان الطيران لنصل إلى الماظة شرقاً .

وتصب فى هذه المحاور من الغرب للشرق شارع الحجاز ، الذى يبدأ من ميدان روكسى ومحور شارع دمشق وامتداده هارون الرشيد إلى شارع الأهرام إلى شارع العروبة إلى شارع النزهة فى أقصى الشرق .

ثم نتجه شهالاً فنجد ميدان تريومف ومحاوره الرئيسية شارع النزهة شرقاً ثم عمر ابن الخطاب ، ويتقاطع على هذا المحور شارع عبد العزيز فهمى إلى أن نصل الى ميدان النزهة ( الحجاز ؟ ؟ حيث شارع عبد الحميد بدوى وغربه ميدان الألف مسكن . وبين ميدانى النزهة والألف مسكن نجد شارع فريد سميكه .

ثم تنطلق مصر الجديدة أبعد من ذلك إلى حيث مطار القاهرة ، مروراً بمنطقة مساكن شيراتون الحالية وشهالا إلى الهايكستب وغرباً إلى منطقة النزهة الجديدة .

## فلسفة شوارع مصر الجديدة

#### ● ليست هناك قاعدة مطلقة في تسمية الشوارع . .

فى الدول التى ليس لها تاريخ قديم ، نجد قاعدة إطلاق الأرقام على الشوارع . وأبرز مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ؛ إذ لايزيد عمرها كدولة مستقلة على قونين من الزمان .

وفى الدول العسكرية ذات التاريخ العسكرى والبطولات العسكرية الحاسمة ، مثل إنجلترا وإسبانيا وألمانيا نجدهم يطلقون أسهاء ومواقع المعارك العسكرية على ميادينهم وشوارعهم الأساسية ، وأيضاً أسهاء القادة العسكريين . .

وفي الدول ذات النظام الملكي العريق ، نجد أسهاء الملوك والأميرات ، والأباطرة .

وامتد الأمر إلى الدول المتدينة ذات التاريخ الدينى ، فنجدهم يطلقون أساء القديسين . وربها أفضل مثل على ذلك فرنسا ؛ إذ نجد كلمة سان ، أو سانت أى القديس أو القديسة على كثير من الشوارع ، وفى باريس نجد أشهر شارع فى الحى اللاتينى هو « سان » ميشيل . بل إن الشارع الرئيسى الذى يصل بين كوبرى الجمعية الوطنية على نهر السين ، وواحد من أشهر أحياء العاصمة الفرنسية اسمه شارع « سان جرمان » . نجد هذه الظاهرة فى إسبانيا . . وفى إيطاليا ، بل وفى روسيا قبل الشيوعية و وبعد الشيوعية ، وهذا يتمثل فى مدينة : « سان » بطرسبورج . . وهكذا .

ولكن الوضع في مصر يختلف ، فنحن شعب تاريخه عربق وعميق ، عاش عهوداً فرعونية زاهرة . . ويونانية . . ورومانية وقبطية ، ثم عهوداً إسلامية امتدت لما يقرب من ١٤ قرناً حتى الآن . هذا التاريخ أعطى لنا وفرة في الأسهاء التي نفخر بأن نطلقها على شوارعنا ومدننا . . ومياديننا . .

● وفى ضاحية أو حى مصر الجديدة ، نجد هذا المثل واضحاً غاية الوضوح .
 نجد من الأسهاء الفرعونية : رمسيس . . تحوتمس . . أبو سنبل . .

ومن الأسماء اليونانية نجد اسم الضاحية نفسه : هليوبوليس ، ونجد اسم منشىء الإسكندرية ، الإسكندر الأكبر نفسه ، ونجد كليوباترا .

ومن الأسماء القبطية نجد فريد بك سميكه . .

● أما من العصر الإسلامي فالحديث يطول:

نجد الخلفاء الراشدين الأربعة : أبوبكر . . عمر بن الخطاب . . عثمان بن عفان . . والجمام على ، ثم نجد من الخلفاء : هارون الرشيد . . والخليفة المأمون . . والخليفة المأمون . . والخليفة المأمون . .

ونجد شوارع تحمل أسهاء المدن العربية والإسلامية ، مثل : بغداد . . بيروت . . دمشق . . غرناطة . . الخرطوم . . بل نجد شارع الحجاز نفسه ، وشارع فلسطين . . وهل ننسى شارع العروبة « كلها » مثلة في هذا المحور الرئيسي ، الذي يبدأ من شارع صلاح سالم ، وحتى يصل إلى المطار!!

ونجد شوارع تحمل أسهاء مدن مصرية ، مثل : دمياط . . رشيد . . أسوان . . فارسكور . . المنصورة . . منوف . . أشمون . . طنطا .

ونجد أسماء لقادة تركوا بصماتهم على التاريخ المصرى ، مثل : صلاح الدين . . إبراهيم باشا . . مراد بك . . بونابرت .

ومن الأسماء التي لها تاريخ مرتبط بالتاريخ المصرى، نجد اسم فردناند ديليسبس . ومن باشوات مصر ، نجد على شوارع مصر الجديدة اسمى اثنين من عائلة المطيعي اللذين ينسبان للى قرية المطيعة التابعة لمحافظة أسيوط. ونجد شوارع: شريف باشا السياسى الكبير وأبو الدستور المصرى، وعبد الواحد الوكيل باشا وعبد العزيز فهمى باشا قاضى القضاة وأحد ثلاثه ذهبوا لمقابلة المعتمد البريطانى ريجنالد وينجت؛ ليطلبوا لمصر الاستقلال يوم ١٣ نوفمبر ١٩٩٨م. ونجد شارع رشدى باشا أحد رؤساء وزارات مصر، وشارع عبد الحميد بدوى القانونى المصرى البارع، الذى أصبح قاضياً بمحكمة العدل الدولية وكان وزيراً مصرياً. ونجد شارع عمد بك رمزى مفتش المالية، الذى وضع سفراً عظياً عن المدن والقرى المصرية، يعد واحداً من أهم المراجع في الخطط المصرية. ونجد شارع نوبار باشا شريك البارون في مشروع هذه الضاحية، وكان مديراً مصرياً للسكك الحديدية المصرية لفترتين طويلتين في نهاية القرن ١٩٨م، وهو ابن نوبار يوباريان، أول رئيس للنظار و للوزراء، في عصر مصر الحديثة أيام الحديو إسهاعيل.

ونجد شارع الميرغنى ، وهو الزعيم السودانى الدينى السيد على الميرغنى زعيم الطائفة الختمية ، وزعيم الميرغنية فى السودان . وكان حليفاً لمصر تواجه به الفرع الآخر للزعامة فى السودان ، وهم المهدية الذين ينتسبون للسيد محمد أحمد المهدى زعيم الأنصار ، وزعيم الثورة المهدية . وكان السيد الحسيب النسيب السيد على الميرغنى يواجه زعيم الأنصار المهدية : السيد عبد الرحمن المهدى باشا ، الذى منحه الإنجليز لقب سر!! .

## الغرائب .. في أسماء مصر الجديدة

● وبجانب كل هذه الأساء ، نجد أسماء غريبة على ميادين وشوارع الضاحية ، مثل : روكسى . . تريومف . . سفير . فمن هو سفير هذا ياترى ! ثم أى نصر هذا الذى تحقق حتى نطلقه على هذا الميدان الشهير . وما النزهة . وهل كان فى مكان الحى بستان يتنزه فيه الناس ؛ حتى يصبح هناك : النزهة والنزهة الجديدة . .

وبعد ثورة يوليو ١٩٥٢ م ، شهدت ضاحية مصر الجديدة تغييراً كبيراً فى الأسهاء . وتحولت بعضها إلى أسهاء ثورية ، كها دخلت بعض أسهاء الأصدقاء السياسيين لمصر مثل نهرو « جواهر لال نهرو » تلميذ الثائر الهندى المهاتما غاندى ، والذى أصبح أول رئيس لوزراء الهند بعد الاستقلال ، وهو والد إنديرا غاندى التى أصبحت رئيسة الوزراء بالهند مرات عديدة ، وشارعه قريب من ميدان روكسى خلف حديقة الميريلاند الشهيرة . .

 واشتهرت مصر الجديدة بوجود مساحات هائلة من الحدائق والخضرة ، لأن فلسفة تخطيطها قامت على غرار المدن والحدائق فى أوروبا ، بل إن الجزر الوسطى فى المحاور الرئيسية لشوارع الضاحية دائهاً ما تزرع بالزهور والأشجار .

واشتهرت الضاحية بالنوادى الرياضية كبيرة المساحة ذات الحدائق والملاعب . ومن أشهر نواديها الآن : نادى هليوبوليس أمام المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية بالقرب من ميدان روكسى ، ونادى الشمس على حدود الضاحية مع طريق جسر السويس ، ونادى الغابة ، ونادى هليوليدو الذى كان مكانه نادى سباق الخيل ، بالإضافة إلى نواد تابعة للقوات المسلحة .

# المترو .. والترام الأبيض !!

● إذا كان البارون إمبان هو الذى حصل على امتياز مد خطوط الترام الكهربائية في القاهرة عام ١٨٩٦م ، فإنه أيضاً حصل على امتياز مد خطوط للترام تربط بين الشاحية الجديدة والقاهرة ، على أن تبدأ من أول شارع جلال (عهاد الدين حالياً) إلى كوبرى الليمون ، ثم إلى محطة المعلمين شهالى منشية البكرى ، إلى أن يتفرع إلى فروع ثلاثة لتغطى كل مناطق الضاحية . وكان هناك خط يصل للى منطقة النزهة ، وخط الميرغنى ، وحتى يشجع البارون إمبان الناس على السكنى فى ضاحيته الجديدة ، بدأ تسيير الترام « المترو » عام ١٩٠٦م ، وكانت التذكرة بالدرجة الأولى ١٠ مليات . وكانت هذه الخطوط منتظمة فى مواعيدها بشكل لافت للنظر . وقدمت إدارة هذا الترام تسهيلات عديدة للركاب وللسكان . ونجحت عملية تسيير هذه العربات ، عندما عزلت الشركة مسار هذه وللسكان . ونجحت عملية تسيير هذه العربات ، عندما عزلت الشركة مسار هذه الخطوط سواء من القاهرة إلى الضاحية ، أو داخل خطوط الضاحية نفسها .

وكلما توسعت الضاحية امتدت إليها خطوط المترو ، وبذلك ارتبطت الضاحية بوسيلة مواصلات منتظمة ونظيفة ورخيصة . . وسريعة . .

وحتى تكتمل الخدمة للسكان \_ وتحت مبدأ تشجيع الناس على السكنى في هذه الضاحية \_ تم مد خطوط أخرى للترام ، كان يسمى الترام الأبيض ، وكان يربط بين المناطق العرضية التى لاتصل إليها خدمات المترو الأم ، وكان العامة يطلقون عليه

«الترام الأوازيزي » للتفرقة بينه وبين المترو . وهذا الاسم مشتق من كلمة « أوازيز » ؛ أى الواحة كنية عن أسم واحة عين شمس . .

● ولاينتهى الحديث عن عين شمس ، أو هليوبوليس التى تم تأميمها وتحصيرها، عندما تم تأميم كل الممتلكات الأجنبية ، وكانت الممتلكات البلجيكية من بينها . وكان أبرز هذه الممتلكات شركة مصر الجديدة بكل مرافقها ومعها خطوط المترو، وشركة ترام القاهرة ، وعدد من المنشآت المالية ، وذلك عام ١٩٥٧م . . وأصبحت مصر الجديدة ملكاً خاصاً للدولة المصرية منذ هذا التاريخ .

\*\*\*



قصر البارون أدوارد إمبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة تحفة معهارية فرنسية على الطراز الهندى 🦪

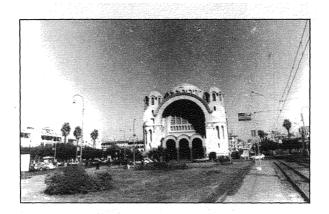

كنيسة البازيليك أو كاتدرائية اللاتين في مصر الجديدة حيث دفن البارون إمبان .



. وقصر شريكه بوغوص نوبار باشا في ضاحية مصر الجديدة وهو الآن مقر إدارة الشئون المعنوية للمنوية للمنوية على المسلحة . . وغير بعيد عن قصر البارون نفسه .

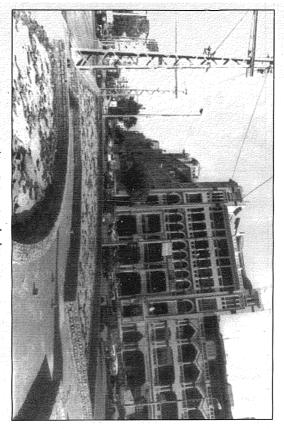

ميدان الإسهاعيلية أحد أهم ميادين ضاحية مصر الجديدة.



البارون إمبان يقف عند مدخل قصره الشهير في مصر الجديدة ، عندما كان واحدًا من أغني الأغنياء في مصر .



الجنرال البارون إدوارد إمبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة .



بوغوص نوبار نجل نوبار باشا أول رئيس للوزراء في مصر الحديثة . وبوغوص هذا ـ ١٨٥١ ـ ١٩٣٠م - هو شريك البارون إمبان في تأسيس ضاحية مصر الجديدة .



المهندس أرنست جاسبار الذي صمم حي مصر الجديدة . . وصمم فندق هليو بوليس بالاس « مقر رئاسة الجمهورية الآن » .

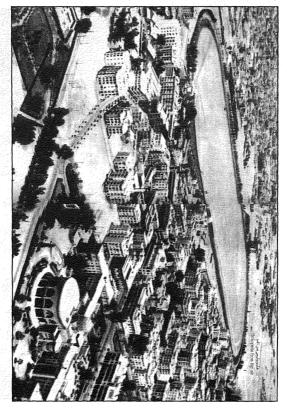

ميدان روكسي ومضهار سباق الحيل الذي أصبح الآن حديقة المبريلاند والصورة في النصف الأول س القرن العشرين

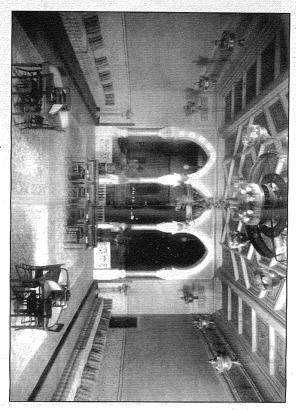

إحدى غرف النوم في فندق هليو بوليس قبل أن يتحول إلى مقر رسمى للحكم .



إحدى قاعات فندق هليوبوليس بالاس تُعولت إلى قاعة استقبال واحتفالات بعد أن تُعول الفندق إلى مقر رسمي للحكم في مصر في عهد الرئيس حسني مبارك .

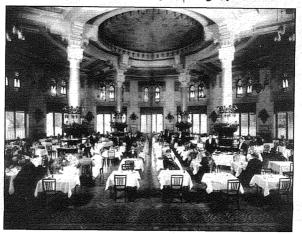

القاعة الكبرى عندما كان القصر فندقاً في بداية القرن العشرين وفي هذه القاعة تم تكريم الدكتور أحمد زويل الفائز بجائزة نوبل .



فندق هليوبوليس أكبر المبانى في ضاحية مصر الجديدة . . وقد قارب على الانتهاء عام ١٩١٤ بينها أعمال مد خطوط الترام ( المترو ) على قدم وساق .



عهارات منطقة روكسى في حى مصر الجديدة ارتبط عمرها بعمر الضاحية ، ومازالت صامدة رغم أن عمرها يقترب من المائة عام .



الملك فاروق وعلى يمينه مصطفى النحاس بأشا رئيس الوزراء وحوله الوزراء ورجال الدين وأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي عندما أفتتح الملك مسجد الجيش في ألماظة يوم ١٣ فبراير ١٩٤٣.

# أسواق القاهرة من عربة كارو إلى أسواق مسقوفة بالكامل

●● لايمكن إغفال الحديث عن أسواق القاهرة ؛ فالسوق هو عنوان المدينة ، أى مدينة . . تتطور أيام الرخاء والعز لتصبح أسواقاً تجذب المتعاملين . . أو تنحدر أيام عصور الانحطاط لتعود كها كانت مجرد « عريشة » متواضعة . .

والسوق يبدأ ببائع يضع بضاعته على قفص على الرصيف، أو ربها في عرض الشارع. وينادى !! وحتى يحمى بضاعته من حر الشمس أو المطر ، وحتى يحمى نفسه هو من هذه وتلك . . كان يغطى بضاعته ورأسه بمظلة . . تكبر أحياناً لتظلل من يقف يشترى ؛ أى كانت وسيلة للحهاية ، ولجذب المشترى الذي يجد مكاناً مظللاً يحتمي تحته لحين الانتهاء من شراء ما يلزمه . .

تلك هي بداية السوق المسقوف في أي مدينة . . وفي أي بلد في العالم ، متحضراً في أوروبا وأمريكا . . أو نامياً في جنوب شرق آسيا . . أو فقيراً بدائياً في أفريقيا . . الهدف واحد . . والمهمة واحدة : هي ترغيب المشترى ليقف ويشترى ، وهو محمى من الشمس أو المطر!!

وتطورت فكرة السوق المسقوف \_ وهي غير المسجوف في بغداد على امتداد شارع «أبو نواس » على شط نهر دجلة !! \_ إذ عندما كان الباعة يتجمعون ويتجاورون ليبيع كل منهم بضاعته، والعطار بجوار العطار يرزق !! كان كل بائع ينصب نصبته، أي فرشته، على الأرض أو فوق أقفاص من جريد النخل، أو على عربة يد؛ أو مجرد فرشة

خشبية يرفعها على قوائم خشبية . المهم كان يضع مظلة فوق و فرشته ، هذه . وبتجاور الفرش أو النصبات وفوقها المظلات ، إما من قهاش أو عريش من سعف النخل أو بقايا أقمشة قلوع المراكب أو الحيش . وبتجاور كل هذا ينشأ السوق المسقوف البدائى والبسيط . . من الحيش وعروق الحشب!! ولقد وجدت هذه البدايات في أسواق دبى والسارقة وأبوظبى قبل نهضتها البترولية .

●● وعندما يزداد النشاط التجارى فى السوق ، يتفق التجار على تركيب سقف مشترك . . يساهم كل بائع بنسبة حجم تجارته أو نصبته . . فكانوا يصنعونه من عروق الخشب، ويسقف بسعف النخيل، كل وجدت فى البصرة جنوبى العراق حيث يكثر النخيل وأجود تمور العالم . ولكنه فى بغداد وجدته أكثر تطوراً ؛ أى يتم البناء بعروق الخشب ، ثم تقام عليها ألواح من خشب البغدادلى ، تترك فراغات للتهوية . كها وجدت فى النجف وفى فاس ومراكش والرباط ، وأحياناً يترك فيها وبينها نوافذ .

والشيء نفسه نشأ عندنا في القاهرة القديمة : الفسطاط حيث مدينة مصر، وحيث كل أنواع النشاط الاقتصادي ، واستمر هذا الحال في الفسطاط ، حتى بعد إنشاء العاصمة الثانية العسكر، ثم العاصمة الثالثة القطائع ؛ لأن النشاط التجاري ظل متمركزاً في الفسطاط مدينة الجهاهير ، لأن العسكر والقطائع كانتا من المدن الملكية التي تبني لإقامة الحكام ، ومن في معيتهم . .

واستمر المنهج نفسه مع بناء القاهرة المعزية عام ٩٦٩م . . فقد كانت القاهرة مدينة للخلفاء والوزراء وقادة الجيش ، ومن في مستواهم ، وكان الناس يعملون في القاهرة ، ولكنهم يعودون بعد صلاة العشاء منها إلى الفسطاط . . إلى بيوتهم !

ولم تعرف القاهرة الأسواق الحقيقية إلا بعد أن تدهورت حالة الخلافة الفاطمية ، وانتقل صلاح الدين وأسرته الحاكمة من دار الوزارة في القاهرة الفاطمية ، ليقيم في القلعة . . هنا بدأ التجار يتسللون للعمل والتجارة بكل أنواعها في الشارع الأعظم ؛ أي قصبة القاهرة ووجدنا لكل حرفة ونشاط وتجارة أقسامها ورجالها . . وأسواقها . .

#### وفي هذا يقول المقريزي في خططه :

« كانت القاهرة مدينة للخاصة ، لا ينزلها إلا الخليفة وعساكره وخواصه الذين شرفهم بقربه فقط ، بينها كانت الفسطاط هي مدينة العامة والأسواق . ولم يكن مسموحاً للعامة بالإقامة في القاهرة إقامة دائمة . وكان «المتعيشين » بالقاهرة والمستخدمون يصلون العشاء بالقاهرة ، ثم يتوجهون إلى منازلهم بمصر « الفسطاط » تماماً مثل الذين يعملون الآن بالقاهرة ، ولكنهم يسكنون في بنها أو الزقازيق وقليوب وغيرها ، لأن الفسطاط كانت أرخص أسعاراً من القاهرة . . فالشقق في القاهرة غالية . . ولهذا يفضلون برغبتهم إلإقامة خارج القاهرة . . أما أيام الفاطميين فلم يكن مسموحاً لهم بالبيات فيها . .

●● وهكذا وجدنا في القاهرة : سوق الشرايجين قرب باب زويلة ؛ أى الذين يبيعون شرائح اللحم التي يتم شيها في حوانيت هذا السوق ، وهو أول سوق للشوايين. وكان فيه أيضاً مطابخ الرواسين أى باعة لحمة الرأس مطبوخة . ويبدو أن المصريين عرفوا حكاية ( التيك أواى ) حتى قبل أن يكتشف كولومبوس أمريكا بقرون عديدة . . وأن المصريين كانوا يعشقون الطعام الجاهز خارج بيوتهم . وهل هناك علاقة بين بداية الكباب و الكفتة في شارع المعز . . وقركز أفضل مطاعم الشواء في هذه المنطقة وما حولها ؟!

ووجدنا على امتداد شارع المعز وفى الفسطاط: سوق القهاحين أى سوق القمح «الغلال» فى الفسطاط على شط النيل؛ حيث ميناء أثر النبى فى مصر عتيقة الآن، وسوق الحجارين أى بيع الأحجار المقطوعة من المقطم وطرة لمن يريد أن يبنى بيتاً . . وسوق السراجين أى باعة « السراج » للإضاءة بالزيت . . وسوق الحريريين أى باعة الاقمشة المصنوعة من الحرير ، وكان معظمها يأتى من الشام ومن الهند، وأغلاها ماكان يأتى من الصين . . وبعضها من جنوة والبندقية فى إيطاليا . . وأقلها ماكان يصنع فى مصر فى إخميم أو فوة أو تنيس فى بحيرة المنزلة أو دمياط .

كما وجدنا أسواق : الزياتين ( باعة الزيت ) . . والجبانين واللبانين أى باعة منتجات الألبان . . والعطارين . والخضرين وسوق القناديل بجوار جامع عمرو أو رقاق القناديل . . ومازالت هناك حارة ضيقة تحفظ لنا هذه الذكرى في المنطقة نفسها! . .

وربها يتذكر كبار السن من سكان القاهرة هذه الأسواق ، التى كانت مسقوفة إلى عهد قريب بالخشب والقهاش السميك ، على امتداد شارع المعز من باب زويلة جنوباً إلى بابى النصر والفتوح شهالاً !!

على المنوال نفسه ، رأيت وتجولت فى شوارع مماثلة تماماً ـ أصغر أو ربها أكبر ـ فى دمشق ، وبغداد ودبى والشارقة ؛ حيث أشهر سوق للذهب مغطى بالخيش !! والبصرة والنجف . . وفى فاس ومراكش والرباط . .

●● ووجدت أسواقاً عديدة مماثلة ، ولكن بطريقة أكثر تنظيهاً ونظافة فى أوروبا وأمريكا . . وأستراليا وآسيا . .

فى أوروبا - وفى أسواق اليوم الواحد - حيث يذهب المزارع بإنتاجه داخل سيارة نقل تكبر أو تصغر حسب نشاطه إلى منطقة تحددها سلطات المدينة . وليكن فى سرة المدينة ، ويفرش المزارع إنتاجه على طاولات خاصة نظيفة بجوار سيارته ، ثم ينصب مظلته لحياية ما يبعى ويغرى المشترين ، إن كانت المنطقة مشمسة . . أو مطبرة . .

وفى أسواق اليوم الواحد هذه ، يفضل الناس الشراء لعدة أسباب . . أولها أن الإنتاج طازج . . آت مباشرة وفوراً من المزرعة . . وللأوروبي عشق بالإنتاج الطازج ، بعد أن مل من تناول المعلبات و الصناعات الغذائية . . . . هي إذًا عودة إلى الطبيعة .

ومن هواياتي أن أبحث عن أسواق كل مدينة أزورها ؛ لأنك حتى تعرف المدينة خير معرفة ابدأ بالسوق . وقبل أن تغرب الشمس ، يجمع المزارع حاجياته وبقاياه ويضعها داخل عربته ، وينظف مكانه فلا يترك حتى زهرة أو ورقة زهرة . . وينتهى السوق بنهاية اليوم . ومن أفضل وأكبر أسواق اليوم الواحد ما وجدته في فرانكفورت ، غير بعيد عن بيت شاعر ألمانيا العظيم ﴿ جوته › ، ففيه تشترى وتأكل وتمرح وتتمتع وتلهو وتشاهد . . إلى آخر ما تريد !!وتكاد هذه الأسواق تقام فى كل مدن ألمانيا . وفرنسا .

أما فى أمستردام عاصمة هولندا ، فوجدت سوق اليوم الواحد فى شارع طويل يمتد أكثر من كيلو مترين يباع فيه كل شيء . . . كل شيء . . . من الطعام و الفواكه ، إلى الملابس ، إلى الطيور ، إلى الأسياك ، إلى الحوايات ، إلى مخلفات الناس أى المستعملة . . ولا حرج أمام أى بائع يبيع . . أو أى مشتر !! وتعمدت أن أعود للشارع عند الغروب لأشاهد بقايا ومخلفات البيع والشراء ، فوجدت سيارات البلدية تغسل الشارع بالصابون وتجففه بالبخار !!

ووجدت شارع سوق اليوم الواحد نفسه في مدريد عاصمة إسبانيا . ويطلقون عليه اسم الشارع البراغيث ، وفي مدينة سانت لويس عاصمة ولاية ميسورى . . وفي مدينة نيو أورليانز عاصمة ولاية لويزيانا على مصب نهر المسيسبي وجدت أيضاً سوق اليوم الواحد : المسقوف النظيف المنظم الصحى، ووجدته في كوالالمبور عاصمة ماليزيا . وفي سنغافورة . . وفي مدينة ملقا التاريخية في ماليزيا .

### ● السوق المبنى .. آخر مراحل الأسواق المفتوحة:

● ونصل إلى السوق المبنى ، بعد أن استقرت الأحوال والأموال ، وربها - في المشرق العربي - يعرف الناس سوق الحميدية الذي ربطت الأغاني - زمن الوحدة المصرية - العربي بين عامي ١٩٥٨ و ١٩٦١م - بينه وبين الموسكي ، لأن أول الموسكي حيث سوق الكانتو كان سوقاً مظللاً مسقوفاً أيضاً . . وسوق الحميدية بني أيام الحكم العثم ني لسوريا . وربها يقول قائل إنه بني أيام السلطان « نور الدين محمود » . . ولكن سوق الحميدية على أي حال كان سوقاً مبنياً . وفيه يباع كل ما تهفو إليه النفس ، وإن غلبت عليه الأقمشة السورية بحكم أن سوريا تشتهر بها ، وأيضاً الأقمشة المطرزة ، والحلوى ، والباذنجان المكدوس أي المحشو بعين الجمل ، والسكاكر أو الملبسات والحلوى ، وفيه أيضاً المطاعم و المشارب ، وكل النشاطات التجارية .

#### ●سوق إستانبول المغطى ... أعظم وأكبر أسواق العالم:

● وفى رأيي أن سوق إستانبول المغطى والمبنى بالكامل هو أكبر وأعظم سوق مغطى في العالم كله . . وهو الأقدم على الإطلاق . .

ويقول البعض إن هذا السوق يعود إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين، لأنه يعلو بوابة سوق الذهب. في هذا السوق صورة بارزة لنسر بيزنطى برأس واحد \_ شاهدته بعينى \_ وهو الشعار الإمبراطورى لعائلة كومينى ، التى حكمت بيزنطة ، أى الإمبراطورية الرومانية البيزنطية . كها أن طراز مبانى السوق تميل إلى المدرسة المعارية البيزنطية . . ولكن هذا الكلام ليس له ما يؤيده ؛ لأن المدرسة المعارية العثمانية تأثرت كثيراً بالعارة البيزنطية حتى في المساجد والتكايا والقصور . .

ولكن المتفق عليه أن سوق استانبول هذا يعود إلى بداية فتح السلطان محمد الفاتح «الثاني » لمدينة القسطنطينية عام ١٤٥٣م. إذ بعد سنوات قليلة من هذا الفتح ، أسس السلطان محمد الثاني هذا السوق في موقعه الحالى ، وعلى المساحة نفسها التي يشغلها الآن .

وعلى الرغم من أن السوق تهدم مرات عديدة بسبب الحرائق ، التي كان آخرها عام ١٩٥٤ م . . إلا أن مظهره لا يزال كها كان عليه ، عندما بني للمرة الأولى ، منذ أربعة قرون !

وهذا السوق مدينة صغيرة قائمة بذاتها ، ومن الطريف أنه تم عمل مسح لنشاط هذا السوق ، فوجدوا فيه عام ١٨٨٠م - ٤٣٩٩م دكاناً . . و٢١٩ ورشة . . و٤٩٧ كشكاً . . و ٢١ عزناً . . و ١٨ عنوا غير المسجد كشكاً . . و ٢١ عزناً . . و ١٨ عنوا غير المسجد الكبير الذي يظلله بأحجاره . . ومدرسة ابتدائية \_ في السوق \_ ومقبرة !! وقد أضيفت لكل هذه النشاطات مؤسسات تجارية عصرية ، مثل : بعض المطاعم والمقاهى والبنوك ودورات المياه .

وفى هذا السوق شارع لكل نشاط: مثل شارع تجار الجواهر ، والأحجار الكريمة ، وشارع لصياغة الذهب والفضة ، وشارع لباعة المفروشات ، وشارع لباعة الخردوات ، وآخر لصانعى الأحذية ، وشارع لباعة الحديد والأدوات المعدنية . . أى إن السوق فيه كل شيء . . أما الصالة الواسعة المقببة المسياة بالسوق القديمة ، فهى فى قلب السوق عاماً ، وهى من المبانى التى بقيت من عهد السلطان محمد الفاتح .

وأجمل ما فى هذا الجزء: الأشياء الثمينة مثل السيوف والأسلحة القديمة والمجوهرات والأوانى الفخارية الكلاسيكية ، التي يقبل عليها السائح . وتلك ليست قديمة أو أثرية ، ولكنها صناعات حديثة تامة التقليد جيدة الصنع تماماً ، مثل ما نجده عندنا في خان الخليل أو في دمشق أو فاس .

والسوق كله يغلق مساءً ـ بعد أن يتم تفريغه ـ ويوضع تحت الحراسة الكاملة بسبب قيمة ما فيه من بضائع ومجوهرات .

والسوق كله مبنى على نظام الأقواس ، والقباب المقامة على أعمدة ، والمزينة بالذهب وماء الذهب والنقوش البيزنطية \_ العثمانية . . ولم يبخلوا على تجميله مثل المساجد والقصور العثمانية ، بل إن الأعمدة الحاملة آية في الجمال والنقوش والتيجان رائعة الجمال . . .

وهذا السوق اسمه بالتركية « بيوك جارشو » ومعظم مبانيه حجرية . .

● وعلى غرار هذا السوق العنهاني، أقام حاكم الشارقة سوق الشارقة الرائع فى منتصف السبعينيات ، على الطراز العربي الإسلامي ، المطعم بملامح خليجية ، وبالذات فى نظام التهوية المعروف فى الخليج باسم \* البراجيل \* ، التى تسحب الهواء البارد إلى داخل المبنى ، وتطرد الهواء الساخن إلى الخارج من أعلى . . وأضاف عليه من عناصر الجهال عدداً من النوافير وأحواض الزهور والكراسي الرخامية ؛ لراحة المتردين على السوق .

وفى لندن هناك سوق مسقوف مبنى بالكامل ، ومزين من الداخل ، ويقع فى ممر يصل بين شارعى بيكاديللي وريجنت ستريت فى قلب مدينة لندن .

### ● بواكي مصر .. أصلها وفصلها:

لل أن نصل إلى الأسواق التي تتخذ من البواكي نظاماً لها ، وهو المعروف في القاهرة ' الخديوية وفي بورسعيد وفي ضاحية مصر الجديدة . .

والبواكي تعتمد على توفير مساحة من الظل ، فوق أرصفة الشوارع لتظليل الرصيف خدمة للمشاة . . وأيضاً إضافة مساحة ظليلة أمام المحلات والدكاكين والمطاعم . وأبرزها ما تكون في شارعي محمد على وكلوت بك ، والشوارع المحيطة بمنطقة الأزبكية حول سور الجنينة الشهال ؛ أى في قلب القاهرة الخديوية وحول ميدان العتبة . .

واختيار هذا الأسلوب المعاري من الأسواق له حكاية . .

●● فقد اختلف الخديو إسهاعيل مع مهندسيه ومستشاريه حول طريقة توفير المساحة المغطاة من الأسواق أو الشوارع . .

البعض كان يرى أن تتم زراعة الأشجار ، وبالذات اللبخ على جانبى الشوارع الجديدة أسوة بيا تمت زراعته في المدينة الوليدة الإساعيلية ، حيث الزهرة البيضاء ذات الحواف الحمراء ، والتي أطلق عليها العامة اسم « ذقن الباشا » ، عندما زرعها محمد على حول شارع شبرا . وهؤلاء كانت حجتهم أن اللبخ شجرة ظليلة ـ وشديدة الخضرة .

ولكن الرأى المعارض قال إن الأشجار تجلب الناموس مما يضايق السكان . . كما أن الشجار يمكن أن تتحول إلى سلم يضعد عليه اللصوص لسرقة المساكن . . أما العقود فسوف تنتفع بها البيوت ؟ لأنها تسمح للبيوت أن تبرز بعد الدور الأرضى فوق الرصيف لتعوض سكانها عها ضاع من أرضهم عند نزع ملكية البيوت القديمة ، التى كانت قائمة . كما تنتفع الحكومة من بيعها لأصحاب البيوت بدلاً من ترك المساحات الصغيرة دون فائدة . .

وعاد أصحاب رأى زراعة الأشجار إلى الدفاع عن رأيهم . . ولكن المعارضين قالوا إن الأشجار تحتاج إلى خدمة و إلى ترعة أو مصدر دائم للمياة اللازمة للرى والسقى . . أما العقود فلا تحتاج إلى شىء من ذلك . . ويروى على باشا مبارك هذا الجدل فى خططه التوفيقية .

ولكن يبدو أن الخديو إسباعيل هو الذى حسم الأمر ، عندما قرر الأخذ بنظام البواكى العلوية التى تظلل الأرصفة وتوفر الراحة للباعة والمشترين والمشاة . فهل تم هذا لانه تأثر بالبواكى ، التى رآها فى باريس خلال الدراسة ، وبالذات البواكى الموحدة فى شارع ريفولى بالقرب من متحف اللوفر ، وهو الشارع الذى يبدأ من ميدان الكونكورد حيث المسلة المصرية الشهيرة . ويبدأ من اليمين من سور حدائق التويلرى الشهيرة ، وتمتد على جانبى شارع ريفولى هذه البواكى التى تخدم المارة والمشترين ، والتى يبرز جمالها بسبب اتساع رصيفيها على الجانبين ، ثم يتنقل نظام البواكى إلى الجانب الأيسر من شارع ريفولى ، حيث ميدان الفاندوم ، وحوله أيضاً العهارات التى تأخذ شكل البواكى في دورها الأرضى ؟!

وتغلب رأى الخديو إسهاعيل إذاً ، وتم نزع ملكية ٣٩٨ بيتاً وطواحين وأفراناً ورباعاً وحمامات وزرائب وخرائب ؛ لكى يشق شارع محمد على ، ويجمل منطقة العتبة الخضراء ، وكان حريصاً على تعويض كل من نزعت منه أرضه .

● وهكذا رأينا العهارات الضخمة في شارع محمد على ، الذي نلاحظ أنه شبه مستقيم ؛ أي على خط واحد على غير عادة الشوارع في القاهرة القديمة والفاطمية . وعلى الجانبين قامت البواكي ، واتبع الطراز المعهاري نفسه في كل العهارات التي أقيمت حول ميدان العتبة . . في الضلع الشرقي بين شارع محمد على وشارع الأزهر . . ثم في الضلع الغربي ، حيث كانت قهوة متاتيا التي تم هدمها ، ومع بواكيها في النصف الأول من عام ١٩٩٩م دون أن يعترض أحد . .

ثم يمتد نظام البواكي إلى شارع كلوت بك على جانبيه تماماً من ميدان الخازندار إلى

أن يصل الشارع إلى ميدان باب الحديد . وأيضاً على طول الضلع الشهالى من حديقة الأزبكية حيث شارع سور الجنينة (حاليا شارع على الكسار) . . . إلى أن يصل إلى تقاطعه مع شارع إبراهيم باشا ( الجمهورية حالياً » ، ومازالت هذه العمائر العظيمة صامدة ، رغم سوء الاستخدام وقلة الرعاية والاهتهام . .

ولكن مازال نظام البواكى - أى الأسواق المسقوفة \_ يقاوم الزمن وجاءت الحياية هذه المرة من رجل أعيال غير مصرى . من ( البارون إمبان ) البلجيكى ، الذى حصل على الميزة عن رجل أعيال غير مصرى . من ( البارون إمبان ، إذ صمم الرجل أن تكون مبانى واحد من أشهر وأكبر شوارعها بطراز البواكى . .

وهكذا نجد البواكى تقوم من جديد فى شارع إبراهيم اللقانى ، الممتد من ميدان روكسى فى أول الضاحية إلى ما بعد شارعى هارون الرشيد ودمشق . . حتى يمكن أن نقول إن هذا الشارع جاء على غرار شارع ريفولى فى باريس ، من حيث اتساع عرض الرسيف ، وأيضاً نوع الرخام المستخدم فى رصف الشارع من نوع من الفسيفساء الصغير.

ويبدو أن البارون إمبان أحيا طراز البواكى وحدثها وأغرى غيره بإعادة بنائها . . ففى شارع طلعت حرب «سليهان باشا سابقاً » . يتفرع ممر اسمه « ممر بهلر » يصل بين شارعى طلعت حرب وقصر النيل . وقامت على جانبى المعر عهارة بهلر الضخمة التى اعتمدت نظام البواكى ، ولكن ليست بالارتفاع ذاته ، وإن كانت بالاتساع ذاته الموجود فى شارع ريفولى بباريس وبجالياته نفسها ، بل ربها أكثر بهاء ويوفر مساحة من الظل توفر تياراً هوائياً منعشاً للمشاة على الجانبين ؛ حيث أحدث محلات القاهرة منذ الأربعينيات بين الشارعين المشهورين : سليهان باشا وقصر النيل . وهذه الظلال والهواء المنعش يجذب المشترين إلى هذه المنطقة التجارية . . وهذا هو الهدف . .

# ● بواکی بورسعید :

وما دمنا نتحدث عن البواكي لا ننسي مدينة بورسعيد ، وقد أقيمت في عصر

الخديو إسماعيل أيضاً ، رغم أنها تحمل اسم عمه محمد سعيد باشا . . والشوارع الرئيسية فيها ـ وهي طولية وعرضية تتقاطع مع بعضها ـ أقيمت مبانيها كلها بنظام البواكى ؛ لتوفير مساحة الظل المطلوبة للسياح والبحارة والتجار ، بحكم أن المدينة هي المدخل الشهالي لقناة السويس ، ومن الضرورى توفير مساحة ظل لمن يطوف بللدينة ويتسوق بين محلاتها . .

وهكذا جاءت الشوارع التجارية بنظام البواكى ، رغم أن معظم مبانى المدينة أقيمت من الخشب !! ولكن كلها هى والمبانى التى أقيمت بالطوب أو الحجارة اعتمدت نظام البواكى ، فالمدينة تجارية فى المقام الأول . . أى هى المدينة السوق . .

والطريف أننى وجدت مدينة بالتصميم ذاته ، والمبانى والبواكى ذاتها والشوارع الطولية والعرضية المتقاطعة ذاتها . . وجدتها في عاصمة ـ ولاية لويزيانا الأمريكية . . في مدينة نيوأورليانز . . ويسمون هذه المنطقة من هذه العاصمة ( الحي اللاتيني ) نسبة إلى سميه في باريس ، أي منقول من باريس تماماً ، كها نقل الخديو إسهاعيل فكرة مدينة بورسعيد ، وفكرة البواكي عن باريس وعن العهارة الباريسية . .

## • سوق العتبة وسوق باب اللوق نموذجان من باريس:

قلنا إن المنطقة عند أول شارعى عبد العزيز ومحمد على كانت عبارة عن مقابر تسمى ترب المناصرة. وعندما قرر الخديو إسهاعيل ، شق شارع محمد على ، قرر بناء سوق عصرية مثل تلك التي رآها الحديو في باريس . . كان هدفه جمع نشاطات بيع الأغذية في مكان واحد عصرى ، بدلاً من السويقات التي كانت منتشرة في أحياء القاهرة ، حتى يسهل مراقبتها . .

وبالفعل أقام السوق - الذي كان مفخرة عند إنشائه عام ١٨٦٩ م - في المنطقة التي تمت إزالة المقابر منها لتجميع تجار الخضر والفواكه واللحوم والطيور والأسماك والخبز والبقول . وكانت هناك حول المقابر قبل إزالتها مقاه خشبية ، كان يسمر فيها السوقة ، مدخنو الحشيش وعبو النوادر وأصحاب القافية . وحتى يكون السوق الجديد متكاملاً ، أصدر الخديو إساعيل قراراً إلى نظارة الأشغال في مايو ١٨٦٩م ، منطوقه «الخرابة » المار فيها شارع محمد على وشارع عبد العزيز ، يعمل فيها سويقة ؛ لبيع الأشياء المعتاد بيعها في أمثال ذلك بأوروبا ـ لاحظوا المعنى ـ بحيث تكون في غاية الانتظام ، وبها أن «كودريه بيك » سيجرى جلب المياه لحد الأزبكية بالقرب من ذلك المحل ؛ أى السويقة « السوق » . . يصيرتعريفه عن حضور « يقصد توصيل المياه » لحد السويقة المذكورة ، مع إجراء اللازم أيضاً في تنويرها بالغاز . . !!

أى أن إسهاعيل كانت عينه أيضاً على أسواق أوروبا النظيفة ، التى تتمتع بخدمات المياه من أجل النظافة العامة وضهان سلامة الأغذية ، وأيضاً إضاءتها بالغاز الذى كان أحدث وسيلة وقتها للإضاءة . . ثم إن هذا السوق العصرى ـ سوق العتبة \_ أقيم فوق خرابة !! ومن يشاهد الآن هذا السوق بعد ١٣٠ عاماً ، لم تدخله أى عمليات صيانة أو تطوير \_ وربها تنظيف \_ يمكنه أن يتخيل كيف كان هذا السوق عند إنشائه عام ١٨٦٩ م .

وكان أيضاً من الأسواق المغطاة التى نتحدث عنها هنا ، فقد كان يتمتع بقنوات رفيعة حتى يسهل تنظيف السوق . كما كان يتمتع بنظام جيد للتهوية ، فضلاً عن أبوابه المتعددة سواء من ناحية شارع الأزهر أو من الناحية الغربية حيث ميدان العتبة . . أو من ناحية شارع محمد على حيث يخدم حى المناصرة . ونلاحظ أن السوق خال من كل الجهات ، ومحاط بشوارع ، ولكن يفصله عن ميدان العتبة عمارة ضخمة ذات بواك؛ للمحافظة على رونق الميدان من حركة السوق وزبائنه .

\*\*\*

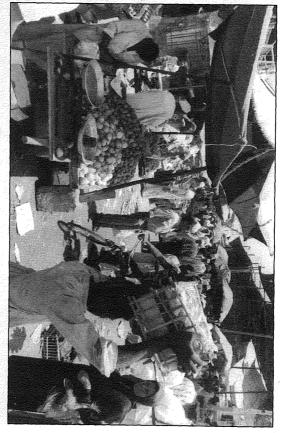

في السوقي البسيط . . يضع البائع مجرد مظلة لتحمي بضاعته من الشمس وتحميه !!

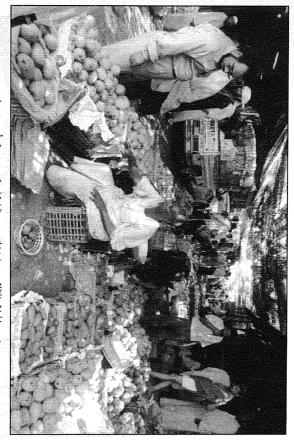

. وتتوسع الحاية \_ المظلة \_ عندما يشترك عدد من الباعة في تركيب تعريشة " أو عريش " لتحمى بضائعهم من حوارة الشمس .

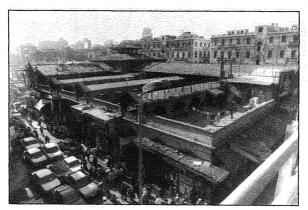

العتبة الخضراء سوق العتبة . . أنشأه الخديو إسماعيل على غرار سوق باريس .

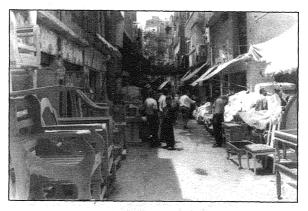

العتبة الخضراء وسوق المناصرة حيث تجارة الموبيليا الشعبية كانت هنا مجرد مدافن .

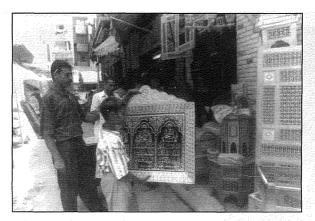

العتبة الخضراء كانت أسواق العاصمة تتركز حول هذا الميدان عندما كان يمثل قلب القاهرة .



بواكى قاهرة إسهاعيل في شارع كلوت بك . .

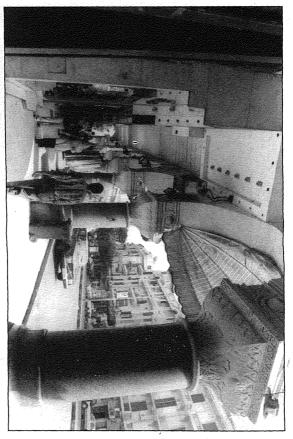

بواكى شارع إيراهيم الملقانى فى مصر الجديدة توفر المأوى ومساحة من الظل . . وتحمى المشترين من الأمطار شياءً .

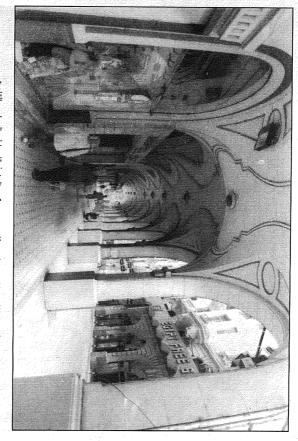

. وبواكي بمر بهلر الذي يصل بين شارعي طلعت حرب وقصر النيل في قلب الحي النجاري بالقاهرة هي آخر ما شهدته القاهرة من هذه الطرز المعارية التي توفر الحياية للعابرين صيفاً وشتاءً

# المراجع والمصادر

- الخطط التوفيقية . . على مبارك باشا .
- \_تقويم النيل ٦ أجزاء . . أمين سامي باشا .
- ـ تاريخ المساجد الأثرية . . حسن عبد الوهاب .
- ـ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون . . د . سعاد ماهر .
  - القاهرة وتنظيمها . . حسن عبد ألوهاب .
  - كتاب وصف مصر . . إصدار الحملة الفرنسية .
  - ـ القاهرة . . تاريخ حاضرة تأليف أندريه ريمون .
  - ـ عصر إسماعيل جزءان . . عبد الرحمن الرافعي .
- ـ مصر . . ولع فرنسي . . روبيه سوليه ترجمة لطيف فرج .
  - \_خبايا القاهرة . . أحمد مجفوظ .
  - \_ الحياة الاجتماعية في القاهرة د. سمير عمر إبراهيم .
- مجلة مصر المحروسة عدة أجزاء . . د . ماجد محمد على فرج .
  - \_ القاهرة . . شحاتة عيسى إبراهيم .

- ـ سيرة القاهرة ستانلي لينبول ترجمة . . د . حسن إبراهيم حسن وآخرين .
  - \_القاهرة بين حيلين . . حافظ محمد .
- \_القاهرة . . مدينة ألف ليلة وليلة . . أولج فولكف . . ترجمة أحمد صليحة .
  - \_التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية . . أندريه ريمون .
  - \_القاهرة منارة الحضارة الإسلامية . . د . عبد الرحمن زكى .
    - القاهرة . . ديزموند ستيوارت . . ترجمة يحيى حقى .
  - \_إنجليزي يتحدث عن مصر أ. و. لين ترجمة فاطمة محجوب.
    - \_ القاهرة جزءان . . فؤاد فرج .
    - \_مذكراتي في نصف قرن أحمد شفيق باشا.
    - \_ لمحة عامة إلى مصر « مجلدان » كلوت بك .
    - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية . . محمد بك رمزى .
  - \_مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية . . محمد عبد الله عنان .
- \_خريطة دليل مدينة القاهرة . . مصلحة المساحة مقياس ١٠٠٠٠ : ١ عام ١٩١٢ .
- \_خريطة دليل مدينة القاهرة . . مصلحة المساحة مقياس ١٥٠٠٠ : ١ عام ١٩٥٢ .

#### الفهرس

| ٧   | - Liber                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | الباب الأول                                                |
| ١٥  | ٢ ـ حكاية عاصمة اسمها المحروسة .                           |
| ٧٠  | ٣ قلب القاهرة من باب الشعرية للموسكي                       |
| 99  | ٤ ـ الطبالة والفجالة اسهان لمنطقة واحدة                    |
| ١١. | ٥ ـ باب الحديد على شط النيل !!                             |
|     | الباب الثاني                                               |
| ۱۲۳ | ٦ ـ من قلعة لحماية القاهرة إلى ميدان للرماية وحديقة غناء   |
| ۱٤٠ | ٧ ـ الروضة من قلعة حربية إلى حي سكني !!                    |
| 109 | ٨ ـ بولاق لم تكن يوماً من مدينة القاهرة                    |
| ۱۸۷ | ٩ ـ شبرا من جزيرة في النيل إلى أكبر أحياء المحروسة         |
|     | الباب الثالث                                               |
| ۲.۷ | ١٠ - العباسية عمرها قبل الدلتا                             |
| 777 | ١١ _ الحلمية والوالى القتيل .                              |
| ۲٤. | ۱۲ ـ عابدين الحي الملكي .                                  |
| 774 | ١٣ _ القبة استراحة للسلاطين وقصوراً للملوك .               |
|     | الباب الرابع                                               |
| ۲۷۳ | ١٥ _ أحياء آل البيت                                        |
| ۴۲۸ | ١٦ _ الحسينية حي الفتوات والثورة والمغول!!                 |
| ٥٤٣ | ١٧ _ مصر الجديدة لماذا هي هليوبوليس ولماذا هي أون ؟ !      |
| ~^~ | ١٨ _ أسواق القاهرة من عربة كارو إلى أسواق مسقوفة بالكامل . |

## كتب للمؤلف

١ ـ أزمة الخليج واستراتيجية الأمن العربي الناشر: الزهراء للإعلام العربي

٢ ـ غرائب الأسهاء المصرية الناشر: الزهراء للإعلام العربي ١٩٩٢

٣ - غرائب الأسياء العربية الناشر: الزهراء للإعلام العربي ١٩٩٤

٤ - غرائب الأسفار . . وعجائب الأطباق الناشر : الدار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى ١٩٩٥

الطبعة الثانية ١٩٩٧

1991

٥ \_ شوارع لها تاريخ الناشر: الدار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى ١٩٩٧

الطبعة الثانية ٢٠٠٠

« مكتبة الأسرة »

٦ ـ من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق الناشر : الدار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى ٢٠٠١

٧- أحياء القاهرة المحروسة الناشر : الدار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى ٢٠٠٣

كتب تحت الطبع:

٨\_أولياء الله . . ومساجد الصالحين .



وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة نستطيع أن نؤكد أن جيلًا كاملًا من شباب مصر نشأ على إصدارات هذه المكتبة التي قدمت خلال الأعوام الماضية ذخائر الإبداع والمعرفة المصرية والعربية والإنسانية النادرة وتقدم في عامها الحادي عشر المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الإبداع والمكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة في مسيرتها الحضارية.

